



#### جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لمكتبة التوفيقية (القاهرة -مصر) ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزءًا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا.

#### Copyright © All Rights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop (Cairo-Egypt) No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

## المكتبة التوفيقية

القاهرة - مصر

العنوان: أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين تليفون: ٥٩٢٢٤١ ( (٢٠٢٠)

فاكس: ۲۸٤٧٩٥٧

#### Al Tawfikia Bookshop

Cairo-Egypt

Add.: In Fornt of the Green Door Of El Hussen

**Tel:** (00202) 5904175 - 5922410

**Fax**: 2847957

إشراف **نوفيق شعلان** 

# بينم الله المخالخة

#### مقدمة المصنف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### وبعد:

فقد حوى الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من المواعظ والإنذار والآداب التى يفوز ممتثلها وينجو من عَمِل بها، ما فيه عبرة لمن اعتبر، ومزدجر لمن وعى وادّكر، وكفاية لمن تفكر فى آياته وتدبر، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كقوله تعالى: في أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ فَرَنَ يَوْمَ وَتَرَى النَّاسُ اللَّهُ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعَ كُلُّ ذَاتَ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى ولكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَرَى اللَّهِ شَدِيدٌ فَرَى النَّاسَ سُكَارَى ومَا هُم بِسُكَارَى ولكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَرَى اللهِ اللهِ شَدِيدٌ فَرَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَا الهِ المالهِ اللهِ اللهِ

وقال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواَ اللَّهَ فَأَنِسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحشر: ١٨، ١٩](١).

إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى.

وإن سلفنا الصالح لما امتلئت قلوبهم بذكر الله وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله - عَلِيلة - صفت قلوبهم، وقويت بصائرهم وظهر ذلك على ظاهرهم وباطنهم، وظهر ذلك جليًا أيضًا في كلامهم، فجمع بين الدلالة على الخير والتحذير من الشر والإرشاد إلى الأخلاق الكريمة والآداب القويمة.

ولما كان الأمر كذلك كان هذا الكتاب الذى بين يديك - أخى المسلم - ليكون نبراسًا لنا فى الطريق إلى الله والسبيل إلى رضاه سبحانه وتعالى وعز وجل.

وكتبه أبو عُبيدة هاني الحاج

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٣).

# من مواعظ وأقوال الحسن البصري

« رحمه الله »

## «المؤمن جمع إحسانًا وخشية»

قال الحسن البصرى: عملوا - والله - بالطاعات، واجتهدوا فيها وخافوا أن تردّ عليهم، إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنًا(١).

# «عجبًا لمكروب غفل عن خمس»

وقال الحسن البصرى:

عجبًا لمكروب غفل عن خمس وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن، قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْء مِّنَ الْخَوْف وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَال وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصَيِبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَلَواتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهَتَدُونَ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ آلِكُ فَانقَلَبُوا بِنعْمَةً مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ وَأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ وَأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ وَأَفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ وَأَفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ وَأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ وَأَفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ اللهِ إِنَّا اللَّهُ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهُ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّالِهُ اللهِ اللهِ إِنَّالِهُ إِنْ الللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ إِنَّا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهُ الللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِلمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الله

وقوله تعالى: ﴿ وَذَا النُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (٢/٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٥٥: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٧٤، ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: ٤٤، ٥٥.

في الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ ﴿ الْكَافِرِينَ ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَتُبِّتُ أَقْدَامَنَا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢)(٣).

# «حقيقة حُسن الخُلق»

وقال الحسن البصرى: حقيقة حُسن الخُلق: بذل المعروف، وكف الأذى وطلاقة الوجه (٤).

## «كثرة الذنوب»

وقال الحسن البصرى: إن بين العبد وبين الله عز وجل حدًّا محدودًا من الذنوب، فإذا بلغه العبد طبع على قلبه، فلم يوفقه للخير أبدًا<sup>(٥)</sup>.

#### « الخوف من النار »

وذُكر للحسن البصرى رجل يخرج من النار بعد ألف عام، فبكى الحسن ثم قال: يا ليتنى مثل ذلك الرجل<sup>(٦)</sup>.

#### «الحلم والعلم»

وقال الحسن البصرى: الحلم وزير العلم، والرفق أبوه، والتواضع سرباله (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٨٨، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٤٨، ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الفرج بعد الشدة للتنوخي (١/ ٦٣، ٦٤).

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية لابن مفلح (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٥) قوت القلوب لأبي طالب المكى (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/١).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ١٤١).

#### «حملة القرآن ثلاثة نفر»

وقال الحسن البصرى: حملة القرآن ثلاثة نفر:

رجل اتخذه بضاعة، ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس، ورجل حفظ حروفه وضيّع حدوده، واستدرّ به الولاة، واستطال به على أهل بلده، وقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن، لا كثّرهم الله عز وجل.

ورجل قرأ القرآن، فوضع دواءه على داء قلبه، فسهر ليلته، وهملت عيناه، وتسربل الخشوع، وارتدى الوقار، واستشعر الحزن، ووالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر، بهم يسقى الله الغيث، وينزل النصر، ويدفع البلاء(١).

#### «القرآن الكريم»

وقال الحسن البصرى: والله ما دون القرآن من غنى، ولا بعده من فاقة (٢).

#### «تدبر القرآن والعمل به»

وقال الحسن البصرى: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجعلتم الليل جملاً، فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله، وإن ما كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها بالنهار (٣).

#### «مجالس العلماء»

وقال الحسن البصرى: الدنيا كلها ظُلْمة، إلا مجالس العلماء(٤).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/ ٦١).

#### «صورة العلم»

وقال الحسن البصرى: لو كان للعلم صورة، لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء(١).

## «عقوبة العالم إذا أحب الدنيا»

وقال مالك بن دينار للحسن: ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ قال الحسن: موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم، ويبقى عليه رسمه(٢).

#### «نصيب الدنيا والآخرة»

وقال الحسن البصرى: يا ابن آدم، لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر (٣).

## «عجبًا لابن آدم»

وقال الحسن البصرى: يا عجبًا لابن آدم، حافظاه على رأسه، لسانه قلمهما، وريقه مدادهما، وهو بين ذلك يتكلم بما لا يعنيه (٤).

#### «حب الدنيا»

وقال الحسن البصرى: ما عجبت من شيء كعجبى من رجل لا يحسب حب الدنيا من الكبائر، وأيم الله إن حبها لمن أكبر الكبائر، وهل تشعبت الكبائر إلا من أجلها، وهل عُبدت الأصنام وعُصى الرحمن إلا لحب الدنيا وإيثارها(٥).

<sup>(</sup>١) شرح حديث العلم لابن رجب (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) الحسن البصري لابن الجوزي (٣٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: (ص٣٨، ٣٩).

#### «ما الفرق بين ذلك»

وقيل للحسن البصرى: هل يُرى الله عز وجل في دار الدنيا؟

فقال: لا.

قيل: فهل نراه في الآخرة؟

فقال: نعم.

قيل: وما الفرق بين ذلك؟

فقال: لأن الدنيا فانية، وفان كل ما فيها، ولأن الآخرة باقية، وباق كل ما فيها، ولأن الآزلى (\*) بالمحدث، كل ما فيها، ومحال أن يُرى الباقى بالفانى، والقديم الأزلى (\*) بالمحدث، وإذا كان يوم القيامة خلق الله لعباده أبصاراً باقية، يرون بها ربهم، تفضلاً عليهم، وإكرامًا لهم (١).

#### «الخشوع»

وقال الحسن البصرى: الخشوع: الخوف الدائم اللازم للقلب(٢).

#### «التفقه في الدين»

وقيل للحسن البصرى: قد أكثر الناس في علم الآداب، فما أنفعها عاجلاً وأوصلها آجلاً؟

فقـال: التفقه فـــى الدين، والزهد فى الدنيا، والمعرفــة بما لله عز وجل عليك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(\*)</sup> انظر «معجم المناهي اللفظية» (ص٩٠).

<sup>(</sup>١) المصدر قبل السابق (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص١٤١).

#### «لو أن بالقلوب حياة»

وقال الحسن البصرى: لو أن بالقلوب حياة، لو أن بالقلوب صلاحًا لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة، إن ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية، ولا عين باكية من يوم القيامة (١).

#### «ذكر الموت»

وقال الحسن البصرى: إن الموت فضح الدنيا فلم يترك لذى لب فرحًا<sup>(٢)</sup>. وما ألزم عبدٌ قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه، وهان عليه جميع ما فيها<sup>(٣)</sup>.

#### «لا تسرف في الضحك»

قال الحسن بن أبى الحسن البصرى: نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا، فقال: لا أقبل منكم شيئًا (٤).

#### «أخاف أن يطرحني الله في النار»

وبكى الحسن البصرى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحنى غدًا في النار ولا يبالى (٥).

#### «ابدأ بخاصة نفسك»

وقال الحسن البصرى: يابن آدم إنك لا تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين (ص٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/١٦٣).

فتصلحه، فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبًا إلا وجدت عيبًا آخر لم تصلحه، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله تعالى من كان كذلك(١).

#### «حال المؤمن»

وقال الحسن البصرى: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: والله إنى لأشتهيك وإنك لمن حاجتى، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء، فيرجع إلى نفسه، فيقول: ما أردت إلى هذا. مالى ولهذا؟ والله لا أعود لهذا أبداً إن شاء الله، إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير فى الدنيا يسعى فى فكاك رقبته لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه فى سمعه وبصره ولسانه وجوارحه(٢).

#### «آثار الذنوب والمعاصى»

وقال شاب للحسن: أعياني قيام الليل. فقال الحسن: قيدتك خطاياك(٣).

## «أصول الشر وفروعه»

وقال الحسن: أصول الشر وفروعه ستة: فالأصول ثلاثة: الحسد، والحرس، وحب الدنيا، والفروع كذلك: حب الرياسة، وحب الثناء، وحب الفخر(٤).

<sup>(</sup>١) صِفة الصِفوة (٣/ ١٦٣)، والبداية والنهاية (٩/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد (٢/ ١٥٢).

## «المؤمن الذي يلوم نفسه»

وقال الحسن البصرى في قوله تعالى: ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة ﴾ (١).

قال: لا تلقى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت بمجلس كذا؟

وأما الفاجر فيمضى قدمًا قدمًا، لا يلوم نفسه (٢).

#### «محاسبة المؤمن لنفسه»

وقال الحسن البصرى: لا يزال العبد بخير، ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته (٣).

#### «علامات المسلم»

وقال الحسن البصرى: من علامات المسلم: قوة دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحكم في علم، وحبس في رفق، وإعطاء في حق، وقصد في غني، وتحمل في فاقة، وإحسان في قدرة، وطاعة معها نصيحة، وتورع في رغبة، وتعفف وصبر في شدة. لا ترديه رغبته، ولا يبدره لسانه، ولا يسبقه بصره، ولا يغلبه فرجه، ولا يميل به هواه، ولا يفضحه لسانه، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته (٤).

#### «ظلم الحاسد لنفسه»

وقال الحسن البصرى: ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من حاسد: نَفَسٌ دائم، وحزن لازم، وغم لا ينفد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: ٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد (١٤٨/٢).

#### «هؤلاء لاغيبة لهم»

وقال الحسن البصرى: لا غيبة لثلاثة: فاسق مجاهر بالفسق، وإمام جائر، وصاحب بدعة لم يدع بدعته (١).

#### «طول الأمل»

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل، إلا أساء العمل (٢).

#### «حال صاحب الدنيا»

وقال الحسن البصرى عن صاحب الدنيا: والله ما بقيت له، ولا بقى لها، ولا سلم من تبعتها وشرها وحسابها، ولقد أُخرج منها في خرقة (٣).

#### «حال من قبلكم»

وقال الحسن البصرى: والله لقد أدركت أقوامًا كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حُرم عليكم، ولقد كانوا أشفق من حسناتهم أن لا تقبل منهم منكم أن تؤاخذوا بسيئاتكم(٤).

#### «إكرام السائل»

وقال الحسن البصرى: والله لقد أدركت أقوامًا ما كانوا يردون سائلاً إلا بشىء، ولقد كان الرجل منهم يخرج فيأمر أهله أن لا يردوا سائلاً<sup>(٥)</sup>.

#### «أثر العلم في طالبه»

وقال الحسن البصرى: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرى ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره (٦).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (٢/ ١٦١)، والزهد لأحمد (ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «الحلماء والمتوجهون لله عز وجل بقلوبهم»

وقال الحسن في قوله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ يَمْ شُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (١)، قال: حلماء، وفي قوله عز وجل: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ (٢). قال: المتوجه بقلبه وعمله إلى الله عز وجل (٣).

#### «اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك»

وكان الحسن البصرى يردد: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك(٤).

# «المؤمن في الدنيا كالغريب»

وقال الحسن البصرى: المؤمن فى الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها، ولا يأنس فى عرها، للناس حال وله حال، وجهوا هذه الفضول حيث وجهها الله عز وجل<sup>(٥)</sup>.

#### «المفلسون»

وقال الحسن البصرى: ليأتين أناس يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فما يزال يُؤخذ منهم لمن ظلموا حتى يبقى مفلسًا يفتل إلى النار<sup>(٦)</sup>.

#### «فائدة المرض»

وعاد الحسن البصرى عليالاً، فوجده قد شفى من علته فقال: أيها الرجل، إن الله قد ذكرك فاذكره، وقد أقالك فاشكره. ثم قال: إن المرض

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص٢١١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٢١٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٢١٢، ٢١٣).

ضربة سوط من ملك كريم، فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسًا جوادًا، وإما أن يكون حمارًا عثورًا عقورًا(١).

#### «تصبروا وتشددوا»

وقال الحسن البصرى: تصبروا وتشددوا، فإنما هى ليال تُعدُّ، وإنما أنتم ركب وقوف، يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت، فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم، إن هذا الحق أجهد الناس، وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما يصبر على هذا الحق من عرف فضله وعاقبته (٢).

#### «اليقين الذي لا شك فيه»

وقال الحسن البصرى: ما رأيت يقينًا لا شك فيه، أشبه بشك لا يقين فيه إلا الموت<sup>(٣)</sup>.

#### «الرجال ثلاثة»

وقال الحسن البصرى: الرجال ثلاثة:

فرجل كالغذاء: لا يستغنى عنه.

ورجل كالدواء: لا يُحتاج إليه إلا حينًا بعد حين.

ورجل كالداء: لا يحتاج إليه أبدًا (٤).

#### «قضاء الحوائج»

وقال الحسن: لأن أقضى حاجة لأخ لى، أحب إلى من عبادة سنة (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد (٢/١٥٩).

#### «من عرف ذلك طال حزنه»

وقال الحسن البصرى: يُحق لمن يعلم أن الموت ورده، وأن الساعة موعده، وأن القيام بين يدى الله تعالى مشهده، أن يطول حزنه(١).

#### «كثرة الضحك»

وقال الحسن البصرى: كثرة الضحك تميت القلب(٢).

## «أعزّ أمر الله يعزك الله»

وقال رجل للحسن البصرى: إنى أريد سفرًا فزودني.

فقــال الحسن: ابنَ أخى، أعِزَّ أمــر الله حيث ما كنت، يعــزَّك الله عز وجل (٣).

#### «ما البر؟ وما العقوق؟»

وقيل للحسن البصرى: يا أبا سعيد، ما البر؟ قال: البذل واللطف، فقيل: فما العقوق؟ قال: أن تحرمهما وتهجرهما، أما علمت أن نظرك في وجه والديك عبادة (٤).

## «الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل»

وقال الحسن البصرى: كان يقال: إن الإيمان ليس بالتحلى ولا بالتمنى، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل(٥).

<sup>(</sup>١) الحلية (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الحلية (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

#### «الهوى شر داء»

وقال الحسن البصرى عن الهوى: شر داء خالط قلبًا(١).

## «المؤمن بين الخوف والرجاء»

وقال الحسن البصرى: الرجاء والخوف مطيتا المؤمن (٢).

#### «أفضل العلم»

وقال الحسن البصرى: أفضل العلم، الورع والتوكل (٣).

## «ازهد فيما في أيدي الناس»

وقال الحسن البصرى: لا تزال كريمًا على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تتعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك (٤).

#### «إن القلوب تموت و تحيا»

وقال الحسن البصرى: إن القلوب تموت وتحيا، فإذا هي ماتت فاحملوها على الفرائض، فإذا هي أحييت فأدبوها بالتطوع (٥).

#### «صفات الفقيه»

وقال الحسن البصرى: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بذنبه، المداوم على عبادة ربه (٦).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### «المغرورون»

وقال الحسن البصرى: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه(١).

#### «هذه هي التقوي»

ورأى الحسن البصرى فرقداً السنجى وعليه جبة صوف، فقال له: يا فرقد، إن التقوى ليست في هذا الكساء، إنما التقوى ما وقر في القلب وصدقه العمل والفعل(٢).

#### «شغف العلماء بالعلم»

وقال الحسن البصرى: لباب واحد من العلم أتعلمه، أحب إلى من الدنيا وما فيها<sup>(٣)</sup>.

#### «إياك وكثرة الطعام»

وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن فوافيته يتغذى خبزًا ولحمًا، فقال: هلم الله طعام الأحرار، فقلت: أكلت لا أستطيع أن آكل.

فقال: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل! (٤).

#### «في ذلك فليتنافسوا»

وقال الحسن البصرى: إذا رأيت الرجل ينافس فى الدنيا، فنافسه فى الآخرة (٥).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

#### «اجعل همك واحدًا»

وقال الحسن البصرى: ابن آدم، كيف يرقُّ قلبك وهمك في آخر(١).

#### «من هم بشيء أكثر من ذكره»

وقال الحسن البصرى: غدا كل امرئ فيما يهم، ومن هم بشىء أكثر من ذكره، إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له، ومن آثر دنياه على آخرته فلا دنيا له ولا آخرة (٢).

#### «أي العبادة أشد؟»

وقال معاوية بن قرة: أتينا الحسن فسألناه: أى العبادة أشد؟ فقال قائل منا: أشد العبادة الجهاد فى سبيل الله، وقال قائل: أشد العبادة الصلاة، وقال قائل: أشد العبادة الزكاة، وقال قائل: الصيام. فقلت بينى وبين نفسى: لأكلمنه، قلت: يا أبا سعيد، إنى لم أجد من العبادة أشد من الورع. فقال: لا أبالك فهل يُنتفع بشىء من هذا إلا بالورع، لم أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة فى جوف هذا الليل (٣).

#### «القراءة النافعة للقرآن»

وقال الحسن البصرى: والله يابن آدم، لئن قسرأت القرآن ثم آمنت به، ليطولن في الدنيا حزنك، وليشتدن في الدنيا خوفك، وليكثرن في الدنيا بكاؤك (٤).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

#### «الخوف إلى الأمن»

وسأل المغيرة بن محاوش الحسن البصرى، فقال: يا أبا سعيد لقينا علماء يذكروننا ويخوفوننا يكاد يجلبون قلوبنا، وآخرون في حديثهم سهولة، قال الحسن: يا عبد الله، إنه من خوفك حتى تلقى الأمن خير ممن أمنّك حتى تلقى المخافة (١).

#### «ثمرة حب الدنيا»

وقال الحسن البصرى: والله لقد عبد بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن عز وجل بحبهم الدنيا(٢).

#### «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»

وقال الحسن البصرى: إذا كنت آمرًا بالمعروف فكن من آخَذِ الناس به وإلا هلكت، وإذا كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أنكرِ الناس له وإلا هلكت(٣).

#### «التوبة النصوح»

وقال الحسن البصرى، -وقد سُئل عن التوبة النصوح-: هي ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضمار أن لا يعود إليه (٤).

#### «قيمة الصلاة»

وقال الحسن البصرى: ابن آدم، ماذا يعزُّ عليك من دينك، إذا هانت عليك صلاتك؟!(٥).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ١٠١).

#### «ما أكثر غفلتك عن عيوبك»

وقال الحسن البصرى: ابن آدم، ما أوهنك وأكثر غفلتك، تعيب الناس بالذنوب، وتنساها من نفسك، وتبصر القذى في عين أخيك، وتعمى عن الجذع معترضًا في عينك، ما أقل إنصافك، وأكثر حيفك(١).

#### «حسن الجوار»

وقال الحسن البصرى: ليس حُسن الجوار كف الأذى، وإنما حسن الجوار احتمال الأذى (٢).

#### «أفضل الأشياء»

وقال الحسن البصرى: العلم خير تراث، والأدب أزين خدين، والتقوى خير زاد، والعبادة أربح بضاعة، والعقل خير وافد، وحسن الخلق خير قرين، والحلم خير وزير، والقناعة أفضل غنى، والتوفيق خير معين، وذكر الموت أوعظ واعظ<sup>(٣)</sup>.

#### «الفهم وعاء العلم»

وقال الحسن البصرى: الفهم وعاء العلم، والعلم دليل العمل، والعمل قائد الخير، والهوى مركب المعاصى، والمال داء المتكبرين، والدنيا سوق الآخرة، والويل كل الويل لمن قوى بنعم الله على معاصيه (٤).

#### «تعلموا – وفقكم الله –»

وقال الحسن البصرى: تعلموا - وفقكم الله - العلم للأديان، والطب للأبدان، والنحو لتقويم اللسان (٥).

<sup>(</sup>١) الحسن البصرى لابن الجوزى (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٢٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص٢٨).

#### «حال المؤمن مع ذنوبه»

وقال الحسن البصرى: إن المؤمن ليذنب الذنب فما يزال كئيبًا حتى يدخل الجنة (١).

#### «من تذكر الموت حسن عمله»

وقال الحسن البصرى: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل(٢).

# «أحبوا هونًا وأبغضوا هونًا»

وقال الحسن البصرى: أحبوا هونًا وأبغضوا هونًا، فقد أفرط أقوام فى حب أقوام فهلكوا، لا تُفرط فى حب، ولا تفرط فى بغض (٣).

## «ابن آدم تبعث وحدك وتحاسب وحدك»

وقال الحسن البصرى: يرحم الله رجلاً لم يُغْرِه ما يرى من كشرة الناس، ابن آدم تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتُحاسب وحدك، ابنَ آدم أنت المعنيُّ وإياك يُراد (٤).

## «المؤمن يعمل إلى موته»

وقال الحسن البصرى: أَبَى قـوم المداومة، والله ما المـؤمن الذى يعمل شهراً أو شهرين، أو عامًا أو عامين، لا والله ما جعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٢١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص٢٢١).

#### «عظ الناس بفعلك»

وقال الحسن البصرى: عظ الناس بفعلك، ولا تعظُّهم بقولك(١).

## «متى يسكت المرء ومتى يتكلم؟»

وقال الحسن البصرى: رحم الله عبدًا: قال فغنم، أو سكت فسلم (٢).

#### «إنما أنت أيام»

وقال الحسن البصرى: ابن آدم، إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك (٣).

#### «الكذب أصل كل شر»

وقال الحسن البصرى: الكذب جماع النفاق(٤).

#### «تعرفوا على مفسدات الأعمال»

وقال الحسن البصرى: لا يزال الرجل بخير ما علم بالذى يفسد عليه عمله (٥).

#### «من عرف ربه أحبه»

وقال الحسن البصرى: من عرف ربه تبارك وتعالى أحبه، ومن أبصر الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل، وإذا فكر حزن<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص٢٢٦).

#### «ترك الخطيئة أيسر»

وقال الحسن البصرى: يابن آدم، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة (١).

#### «هذا هو التواضع»

وذكروا التواضع عند الحسن وهو ساكت حتى إذا أكثروا عليه قال لهم: أراكم قد أكثرتم الكلام في التواضع. قالوا: أي شيء التواضع يا أبا سعيد؟ قال: يخرج من بيته فلا يلقى مسلمًا إلا ظن أنه خير منه(٢).

#### «النية»

وقال الحسن البصرى: النية أبلغ من العمل (٣).

#### «داوم على التوبة»

وقال سعید الجریری للحسن البصری: یا أبا سعید، الرجل یذنب ثم یتوب، ثم یذنب ثم یتوب، ثم یذنب ثم یتوب حتی متی؟ قال: ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنین(٤).

#### «هذا هو الأولى»

وقال الحسن البصرى: يابن آدم، إن لك قولاً وعملاً وسرًّا وعلانية، وعملك أولى بك من علانيتك (٥).

#### «دين الوسطية»

وقال الحسن البصرى: وتُضع دين الله دون الغلو وفوق التقصير (٦).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص٢٢٩).

#### «دينك دينك هو لحمك ودمك»

وقال الحسن البصرى: ابن آدم، دينك دينك، فإنما هو لحمك ودمك، فيان يسلم لك دينك يسلم لك جسمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفأ، وجسد لا يبلى، ونفس لا تموت (١).

## «أريدوا ما أراد الله عز وجل»

وقال الحسن البصرى: لو لم يكن لنا ذنوب نخاف على أنفسنا منها إلا حبن الدنيا، لخشينا على أنفسنا منها، إن الله عز وجل يقول: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ (٢)، أريدوا ما أراد الله عز وجل (٣).

#### «نعم الدار كانت الدنيا للمؤمن»

وقال الحسن البصرى: نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلاً وأخذ زاده منها إلى الجنة، وبئست الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه تمتع ليالى وكان زاده منها إلى النار(٤).

# «المؤمن يخاف ألا يُقبل منه»

وقال الحسن البصرى في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ (٥). قال: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله عز وجل (٦).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) الزهد لأحمد (ص ٢٣٠). قلت: قد صح بنحوه عن النبي - علي - .

### «من لم ينفعه علمه ضره جهله»

وقال الحسن البصرى: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرؤه، رب حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علمه ضره جهله(١).

## «إياكم والتكذيب بالقدر»

وقال الحسن البصرى: من كذَّب بالقدر كفر (٢).

#### «من أحسن الظن أحسن العمل»

وقال الحسن البصرى: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن فأساء العمل (٣).

#### «أحب العباد إلى الله»

وقال الحسن البصرى: أحب العباد إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويعملون في الأرض نصحًا(٤).

#### «كيف تتكبر»

وقال الجسن البصرى: يابن آدم كيف تتكبر وأنت خرجت من سبيل البول مرتين (٥).

# «إذا نزل البلاء صار الناس إلى حقائقهم»

وقال الحسن البصرى: إن هذا الحق جَهَدَ الناسَ وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته، إن من

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٢٣١).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد (ص ٢٣٣).

الناس ناسًا قرؤوا القرآن لا يعملون سيئة، وإنما أحق الناس بهذا القرآن من اتبعه بعمله وإن كان لا يقرؤه، إنك لتعرف الناس ما كانوا في عافية، فإذا نزل بلاء صار الناس إلى حقائقهم صار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه(١).

#### «الحسرات الثلاث»

قال الحسن البصرى: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يتمتع بما جمع، ولم يدرك ما أمَّل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه (٢).

# «المؤمن يصبح ويمسى حزينًا»

قال الحسن البصرى: المؤمن يصبح حزينًا ويمسى حزينًا، ولا يسعه إلا ذلك لأنه بين مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدرى ما الله يصنع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما يصيبه فيه من المهالك(٣).

#### «الحرص»

قال الحسن: ما أعطى رجل من الدنيا، شيئًا إلا قيل: خذه ومثله من الحرص (٤).

#### «الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر»

ومن كلام الحسن - رحمه الله -: وقد يدلك على شر هذه الدار، أن

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٣٢)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٦٠).

 <sup>(</sup>٤) البيان والتبيين (٣/ ١٤٦)، نثر الدر (٥/ ٦٢)، محاضرات الأبرار (٢/ ٢٥٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٨٤).

الله زواها(١) عن أنبيائه وأحبَّائه اختبارًا، وبسطها لغيرهم اعتبارًا واغترارًا، فيظن المغرور فيها والمفتون عليها أنه إنما أكرمه بها، ونسى ما صنع بمحمد - عَلِيلَةً - نبيه ورسوله، وبموسى المصطفى بالكلام، وبمناجاة المختبار له، فأما محمد فشد الحجر على بطنه من الجوع، وأما موسى الكليم فرئى خضرة البقل من صفاق بطنه (٢) من هزاله، وما سأل الله يوم أوى إلى الظل طعامًا من جوعه، ولقد جاءت الروايات عنه أن الله أوحى إليه: أنْ يا موسى، إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحبًا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغني قد أقبل فقل ذنبٌ عُـجًلت عقـوبته وإن شـئت ثلثت بصاحب الروح والكلـمة ففـي أمره عجيبة، كان يقول: أُدْمي (٣) الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف، ودابتي رجلي، وسراجي بالليل القمر، وصلائي(٤) في الشتاء مشارق الشمس، وفاكهتي وريحاني ما أنبتت الأرض للسباع والأنعام، أبيتُ وليس لى شيء وليس أحد أغنى مني، ولو شئت ربعت بسليمان بن داود فليس دونهم في العجب، كان يأكل خبز الشعير في خاصته ويطعم أهله الخُشكار(٥) ويطعم الناس الدرمك(٦)، فإذا جنه الليل لبس المسوح(٧) وغل اليد إلى العنق وبات باكيًا حتى يصبح كل هذا منهم، يبغضون ما أبغض الله، ويَصَغِّرون ما صغر الله، ويزهدون فيـما فيه زهَّد ثم اقـتص الصالحون بعد منهاجهم، وأخذوا بآثارهم، وألزموا أنفسهم الذكر والعبرَ.

وألطفوا الفكرَ، وصبروا في مدة الأجل القصيـر عن متـاع الغرور، والذي إلى الفناء يـصيـر ونظروا إلى آخـر الدنيـا ولم ينـظروا إلى ظاهرها،

<sup>(</sup>١) زواها: صرفها ونحاها.

<sup>(</sup>٢) صفاق بطنه: غشاء ما بين الجلد والأمعاء.

<sup>(</sup>٣) أُدْمى: الإدام. ما يُستَمرأ به الخبز.

<sup>(</sup>٤) صلائي: شوائي.

<sup>(</sup>٥) الخشكار: الخبز الأسمر غير النقى.

<sup>(</sup>٦) الدرمك: الدقيق الأبيض.

<sup>(</sup>٧) المسوح: جمع مسع وهو ثياب الراهب.

ونظروا إلى عاقبة مرارتها ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتها، وأنزلوها من أنفسهم بمنزلة الميتة التي لا يحل الشبع منها في حال الضرورة إليها فأكلوا منها قدر ما ردَّ النَّفَسَ وبقَّى الروح ومكن من النوم(١).

# «من أحب قومًا اتبع آثارهم»

ومن كلام الحسن: لا تغترَّ يابن آدم بقول من يقول أنت مع من أحببت، فإنه من أحب قومًا تبع آثارهم، واعلم أنك لم تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم وحتى تهتدى بهداهم وتقتدى بسنتهم، فتسلك مسلكهم، وتأخذ طريقتهم، وإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة، والله إنما هلك من هلك حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركسوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم، فضلوا وأضلوا. يابن آدم أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في العمل والقول وسلكوا غير طريقتهم فصار موردهم إلى النار، فتعوَّذُ بالله من ذلك، قال الله عز وجِل: ﴿ فَخَلَفَ مَنْ بَعْدُهُمْ خَلْفٌ وَرَثُوا الْكَتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُعْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذ عَلَيْهم مَّيثَاقُ الْكَتَابِ أَن لاَّ يَقُولُوا عَلَى اللَّهَ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾(٢)، وقال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكَتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَليَّا وَلا نَصِيرًا ﴾(٣)، وقال: ﴿ وَلَكُنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتُبْتُمْ وَغَرُّتْكُمَ الأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّه وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ وِأَن لَيْسَ للإنسَان إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴿ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ ﴿ فَ ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَزَاءُ الأَوْفَى ﴾ (٥)(٦).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ١٣٦ - ١٣٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: ٣٩ - ٤١.

<sup>(</sup>٦) التذكرة الحمدونية (١٦٢١).

#### «الرضا بما قسم الله عز وجل»

وقال: من رضى بما قسم له، وسعه، وبارك الله فيه، ومن لم يرض لم يسعه ولم يبارك له فيه (١).

#### «بع دنياك بآخرتك»

ومن كلام الحسن البصرى: يابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا، يابن آدم، إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم به، الثواء(٢) ها هنا قليل والبقاء هناك طويل، وأمتكم آخر الأمم، وأنتم آخر أمتكم، وقد أُسْرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ المعاينة فكأن قله، هيهات هيهات! ذهبت الدنيا بحال بالها وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدم، فيالها موعظة لو وافقت من القلوب حياة! إنه والله لا أمة بعد أمتكم، ولا نبي بعد نبيكم، ولا كتاب بعد كتابكم، أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم وإنما يُنتظر بأولكم أن يلحق بآخركم، من رأى محمدًا - عُلِيُّك - فقد رآه غاديًا ورائحًا لم يضع لَبنَة على لبنة ولا قصبة على قصبة، رفع له علم فشمر إليه، فالوحى الوحى، والنجاء النجاء. على ما تعرجون؟ أُتيتم وربِّ الكعبة، إن الله بعث محمداً على علم به، اختاره لنفسه، وبعثه برسالاته وأنزل عليه كتابه وكان صفوته من خلقه ورسوله إلى عباده ثم وضعه من الدنيا موضعًا ينظر إليه أهل الأرض وآتاه منها قوتًا وبُلْغَة (٣)، ثم قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولَ اللَّه أُسُورَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٤) فرغب أقوام عن عيشه وسخطوا ما رضى له ربه، فأبعدهم الله وسحقهم، ابن آدم، طأ الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك، واعلم أنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، رحم الله

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) الثواء: الإقامة والاستقرار.

<sup>(</sup>٣) بلغة: ما يكفى لسد الحاجة ولا تفضل عنها.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: ٢١.

#### «الندم على المعصية»

وكان يقول: من ساءته خطيئته ولم يستغفر غفر له(١).

#### «إنفاق الساعات في طاعة الله»

قال الحسن: لقد وقذتنى (٢) كلمة سمعتها من الحجاج، قيل له فإن كلام الحجاج ليَقِذُك؟ قال: نعم، سمعته يقول على هذه الأعواد: إن امرءًا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحرى أن تطول عليها حسرته (٣).

#### «هذه هي الدنيا»

ذكرت الدنيا عن الحسن فقال:

إن اللبيب بمثلها لا يخدع (٤)

#### «غدر الدنيا»

وكان يتمثل:

اليوم عندك دلها وحديثها

وغداً لغيرك كفها والمعصم(٥)

#### «لسان العاقل من وراء قلبه»

وكان الحسن بن أبى الحسن يقول: لسان العاقل من وراء قلبه فإذا عرض له القول نظر فإن كان صوابًا قال، وإلا أمسك، ولسان الأحمق أمام قلبه فإذا عرض له القول قال له أو عليه (٦).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/٢١٥).

<sup>(</sup>٢) وقذتني: جعلتني أسترخي، أو أُغشي عليَّ منها.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين (٢/ ١٩٣)، محاضرات الراغب (٢/ ٣٨٤)، ربيع الأبرار (٦/ ١٩٤)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) أمالي المرتضى (١/ ١٦٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) أمالي المرتضى (١/ ١٦٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) الكامل (١/ ٣٨٩)، العقد الفريد (٢/ ٢٤٠)، الكامل للمبرد (٢/ ٤٤)، التذكرة الحمدونية (١/ ٣٦٢).

#### «مخافة الشهرة»

وقال الحسن: لقد صحبت أقوامًا إن الرجل لتعرض له الكلمة من الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة(١).

## «المؤمن لا يجهل»

قال الحسن: المؤمن لا يجهل، وإن جُهِل عليه حلم، لا يظلم وإن ظُلِم غفر لا يبخل وإن بُخل عليه صبر (٢).

#### «أيحسد المؤمن؟»

سُئل الحسن - رحمة الله عليه -: أيحسد المؤمن؟ قال: وما أنساك بنى يعقوب؟(٣).

#### «ثياب التواضع وثياب الشهرة»

قال الحسن: من لبس الصوف تـواضعًا زاده الله نورًا في بصره، ونورًا في في بصره، ونورًا في قلبه، ومن لبسه للكبر والخيلاء كُوِّر في جهنم مع المردة (٤).

#### «هذا هو رسول الله ﷺ-»

كان الحسن إذا ذكر رسول الله - عَلَيْه - قال: أكرم ولد آدم على الله - عز وجل أعظم الأنبياء منزلة عند الله، أتى بمفاتيح الدنيا فاختار ما عند الله، كان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض ويقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وكان يلبس المرقوع والصوف،

<sup>(</sup>۱) ربيع الأبرار (۳/ ۱۸۲)، شرح النهج (۲/ ۱۸۰)، التذكرة الحمدونية (۲/ ۹۱).

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن أبي الدنيا (ص٢٧)، التذكرة الحمدونية (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) عيـون الأخبـار (٩/٢)، روضة العقـلاء (ص١٣٦)، بهجـة المجالس (١/٧٠)، ربيع الأبرار (٣/٥٦)، التذكرة الحمدونية (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٣/ ١٠٦).

ويركب الحمار ويُردف خلفه، ويأكل الجَشب (١) من الطعام ما شبع من خبز بر يومين متواليين حتى لحق بالله، من دعاه لباه، ومن صافحه لم يدع يده من يده حتى يكون هو الذي يدعها، يعود المريض، ويتبع الجنائز، ويجالس الفقراء، أعظم الناس من الله مخافة وأتعبهم لله عز وجل بدنًا، وأجدُّهُم في أمر الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (٢).

#### «هذه الأشياء تذهب من غير عوض»

قال الحسن: ثلاثة أشياء تذهب ضياعًا: دين بلا عقل، ومال بلا بذل، وعشق بلا وصل<sup>(٣)</sup>.

«أعط كل ذي حق حقه قبل يوم الحساب»

دخل الحسن البصرى على عبد الله بن الأهتم يعوده في مرضه، فرآه يصوب النظر في صندوق في بيته ويصعده ثم قال: أبا سعيد، ما تقول في ماثة ألف في هذا الصندوق لم أؤد منها زكاة ولم أصل منها رحمًا؟ قال: ثكلتك أمك، ولمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان، وجفوة السلطان، ومكاثرة العشيرة. قال: ثم مات فشهده الحسن، فلما فرغ من دفنه قال: انظروا إلى هذا المسكين، أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه، وجفوة سلطانه، ومكاثرة عشيرته عما رزقه الله إياه وعمره فيه، انظروا إليه كيف خرج منه محرومًا. ثم التفت إلى الوارث فقال: أيها الوارث لا تُخدَعَن كما خُرع صاحبك بالأمس، أتاك المال حلالاً، فلا يكونن عليك وبالاً، أتاك عفواً صفواً فمن كان له جموعًا منوعًا، من باطل جمعه، ومن حق منعه، قطع صفواً فمن كان له جموعًا منوعًا، من باطل جمعه، ومن حق منعه، قطع فيه أبحر البحار ومفاوز القفار، ولم تَقْدَح فيه بيمين، ولم يعرق لك فيه جبين، إن يوم القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرات غداً أن ترى مالك في ميزان غيرك، فيا لها عثرة لا تقال، وتوبة لا تُنال(٤).

<sup>(</sup>١) الجشب: ما غلظ مأكله وخشن.

<sup>(</sup>٢) المستطرف (١/ ١١٥)، التذكرة الحمدونية (١٧٦/).

<sup>(</sup>٣) محاضرات الراغب (١/ ١٤)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٢٦٨).

 <sup>(</sup>٤) الموفقيات (ص٦٠١)، العقد (٣/ ٢١٢)، نثر الدر (٥/ ٥٦)، (٥/ ٦٧)، نهاية الأرب (٣٦ / ٢٩٦)، التذكرة الحمدونية (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦).

# «كفى شرهًا»

قال شيخ كوفى من بنى عبس: سألت الحسن عما تنبسط فيه أيدينا من الطعام فقال: قال عمر: كفى شرَهًا إذا اشتهيت شيئًا أكلته، وقال: إن كان عمر يشتهى الشيء فيدافعه سنة (١).

#### «احفظ سرك»

وقال الحسن: ما كتمتَهُ عن عدوِّك لا تظهره لا تُظهرهُ لصديقك(٢).

#### «صفة الإمام العدل»

كتب عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة إلى الحسن البصرى أن يكتب إليه بصفة الإمام العدل، فكتب إليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الإمام العدل قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف، والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله الحازم الرفيق الذى يرتاد لها أطيب المراعى ويذودها (٣) عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكننُفها (٤) من أذى الحر والقر.

والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده، يسعى لهم صغاراً، ويعلمهم كباراً، يكسب لهم فى حياته، ويدّخر لهم بعد وفاته، والإمام العدل يا أمير المؤمنين، كالأم الشفيقة، البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها، ووضعته كرها وربته طفلاً، تسهر لسهره، وتسكن لسكونه، ترضعه

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (٣/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>۲) روضة العقلاء (ص ۱۹۰)، بهجة المجالس (۱/ ۲۲٤)، محاضرات الراغب (۱/ ۱۲۲)،
 نشر الدر (٤/ ۲۰۰)، (٧/ ۲۸)، الشهب اللامعة (ص ۲۹۳)، التذكرة الحمدونية (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يذودها: يدفعها ويطردها.

<sup>(</sup>٤) يكنفها يصونها ويحفظها.

------

تارة، وتفطمة أخرى، وتفرح لعافيته، وتغتم بِشكاته، والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه، وتفسد بفساده والإمام العدل يا أمير المؤمنين، هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويُسمعهم، وينظر إلى الله ويُريهم، وينقاد لله ويقودهم، فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله؛ فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أهله وأهلك ماله، واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل المحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟(١).

## «بركة المشاورة»

وقد روى عن الحسن أنه قال: إن الله عز وجل لم يأمر نبيه - عَلَيْكَ - بمشاورة أصحابه لحاجة منه إلى آرائهم، ولكنه أحب أن يُعْلِمهُ ما في المشاورة من البركة (٢).

#### «العفو عن الناس»

وقال الحسن بن أبى الحسن - وَلَيْنُهُ -: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا العافون عن الناس، وتلا قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلُحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه ﴾ (٣)(٤).

#### «لثل هذا فليعمل العاملون»

سمع الحسن امرأة تبكى خلف جنازة وتقول: يا أبتاه مثل يومك لم أره، فقال لها: بل أبوك مثل يومه لم يره (٥).

<sup>(</sup>۱) العقد (۱/ ۳۶–۳۳)، نهاية الأرب (٦/ ٣٧–٣٩)، التذكرة الحمدونية (٣/ ١٨٥، ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس (١/ ٤٤٩)، نهاية الأرب (٦/ ٦٩)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) التذكرة الحمدونية (٤/ ٢٥٩).

#### «دعنا نتعايش بستر الله»

أراد الحسن الحج فطلب ثابت البُنانيِّ أن يصاحبه فقال: ويحك دعنا نتعايش بستر الله. إنى أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه (۱).

## «إياك والغيبة»

من كلام الحسن: يابن آدم إياك والغيبة فإنها أسرع في الحسنات من النار في الحطب يحسد أحدكم أخاه حتى يقع في سريرته، والله أعلم بعلانيته يتعلم في الصداقة التي بينهما ما يُعيِّرهُ به في العداوة إذا هي كانت، فما أظن أولئك من المؤمنين. إن الله لا ينظر إلى عبد يبدى لأخيه الود وهو مملوء غشًا يطريه شاهدًا، ويخذله غائبًا، إن رأى خيرًا حسده، وإن ابتلى ابتلاء خذله (٢).

# «ضربه الله مثلاً ليوم القيامة»

وقال الحسن: ضرب الله مثلاً، فأقل الناس من انتفع به وأبصره، يقول الله عز وجل: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخيل وَأَعْنَاب تَجْري مِن تَحْتها الأَنْهارُ لَهُ فيها من كُلِّ الثَّمرات وأَصابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفاء فأَصابَها إعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَت كَذَلك يَبينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣).

ثم قال: هذا الإنسان حين كَبِرَتْ سنُّه وكَثُرَ عياله ورق عظمه، بعث الله على جنته نارًا فأحرقتها، أحوج ما كأن إليها، فهذا مثل ضربه الله ليوم القيامة، يوم يقوم ابن آدم عُريان ظمآن، ينتظر ويحذر شدة ذلك اليوم، فأيكم سره أن يذهب عمله أحوج ما كان إليه؟(٤).

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب (ص٣٦)، التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٧/ ١٠).

#### «حقارة الدنيا»

نظر الحسن البصرى إلى رجل عليه بزة سرية (١)، فقال: ما يصنع هذا؟ قالوا: يضرط، قال: ما طلب الدنيا بما تستحق غير هذا(٢).

#### «حسبك لقيمات»

قال الحسن: لقد صحبت أقوامًا ما كان يأكل أحدهم إلا في ناحية بطنه، ما شبع رجل منهم من طعام حتى فارق الدنيا، كان يأكل، فإذا قارب شبعة أو أمسك الفضل والله للمعاد (٣).

# «أشد الناس صراخًا يوم القيامة»

قال الحسن: إن أشد الناس صراخًا يوم القيامة رجل سن سنة ضلالة، فاتُبع عليها، ورجل مكفيٌّ قد استعان بنعم الله على معاصيه (٤).

#### «لا تسرف»

وقال الحسن: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، ومن حفظ ماله فقد حفظ الأكرمين: دينه وعرضه (٥).

# «لَمَ قُرن هذا بهذا؟»

قيل للحسن البصرى: لم صارت الحرفة مقرونة بالعلم، والثروة مقرونة بالجهل؟ قال: ليس كما قلتم، ولكن طلبتم قليلاً في قليل فأعجزكم، طلبتم المال وهو قليل في أهل العلم وهم قليل، ولو نظرتم إلى من يحارف من أهل الجهل لوجدتموهم أكثر(٦).

<sup>(</sup>١) بزة سرية: هيئة شريفة.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٩/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (٩٤/٩).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٨/٢٠١).

<sup>(</sup>٥) ربيع الأبرار (٤/ ١٤٠)، التذكرة الحمدونية (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) التذكرة الحمدونية (٨/٨).

#### «قيمة العقل»

قال الحسن: لو كان العقل عَرَضًا لتغالى الناس فى ثمنه، فالعجبُ أن يشترى باله شيئًا فيشربه فيُذهب عقلَهُ (١).

## «الصبر كنز»

وقال: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عليه (٢).

## «اعرض نفسك على كتاب الله»

وكان يقول: رحم الله رجلاً خلا بكتاب الله فعرض عليه نفسه، فإن وافقه حَمد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه اعتتب<sup>(٣)</sup> وأناب، ورجع من قريب. رحم الله رجلاً وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلى، صلاتكم، صلاتكم، وكاتكم، زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، إخوانكم إخوانكم، مساكنكم مساكنكم لعل الله يرحمكم، فإن الله – تعالى – أثنى على عبد من عباده فقال: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاة وَالزَّكَاة وَكَانَ عَندَ رَبّه مَرْضَيًّا ﴾ (٤).

يابن آدم: كيف تكون مسلمًا ولم يسلم منك جارك، وكيف تكون مؤمنًا ولم يأمنك الناس<sup>(٥)</sup>.

## «إياكم وهذه السبل المتفرقة»

وكان يقول: رحم الله امرأ كسب طيبًا وأنفق قصدًا، وقدَّم فضلاً، وجَهوا هذه الفضول حيث وجهها الله، وَضَعُوها حيث أمر الله، فإن من كان قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهم ويؤثرون بالفضل.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب (٤/ ٨٥)، التذكرة الحمدونية (٨/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) سلوان المصاب بفرقة الأحباب لابن أحمد المقدسي (٤١).

<sup>(</sup>٣) أي: لام نفسه.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين (٣/ ١٣٤، ١٣٥).

\_\_\_\_\_

إلا أن هذا الموت قد أضر بالدنيا ففضحها، فلا والله ما وجد ذو لُبً فيها فرحًا. فإياكم وهذه السبل المتفرقة، التي جماعها الضلالة وميعادها النار. أدركتُ من صدر هذه الأمة قومًا كانوا إذا أجنَّهم الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، تجرى دموعهم على خدودهم، يناجون مولاهم في فكاك رقابهم. إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يتقبلها منهم، وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم.

يابن آدم، إن كان لا يُغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شيء يغنيك، وإن كان يُغنيك ما يكفيك فالقليل من الدنيا يغنيك. يابن آدم، لا تعمل شيئًا من الحق رياء، ولا تتركه حياء»(١).

## «لهذا كرهت الموت»

وقال رجل للحسن: إنى أكره الموت، قال: «ذاك أنك أخَّرت مالك، ولو قدمته لسرَّك أن تلحق به»(٢).

## «المؤمن همه الآخرة»

وقال: إن المؤمن يصبح حزينًا ويمسى حزينًا وينقلب باليقين في الحزن، ويكفيه ما يكفى العنيزة؛ الكف من التمر والشربة من الماء<sup>(٣)</sup>.

#### «طول الحزن»

وقال: طول الحزن في الدنيا تلقيح العمل الصالح (٤).

## «تدبرك القرآن يزهدك في الدنيا»

وكان يقول: والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل وإلا نصب، وإلا ذاب وإلا تعب (٥).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين (٣/ ١٣٥، ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٣٢، ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ١٣٣).

#### «جاهدوا هذه القلوب»

وقال: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور واقرعوا النفوس فإنها خليعة، وإنكم إن أطمعتموها تنزل بكم إلى شر غاية(١).

#### «النجاة في أربع خلال»

وقال: من كانت له أربع خلال حرمه الله على النار، وأعاده من الشيطان: من يملك نفسه عند الرغبة، والرهبة، وعند الشهوة، وعند الغضب(٢).

#### «قتيل الدنيا»

وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن الدنيا دار مخيفة، إنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة، واعلم أن صرعتها ليست كالصرعة، من أكرمها يهن، ولها في كل حين قتيل. فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء، والسلام (٣).

#### «لا تبقى الدنيا لأحد»

وكان يتمثل بأحد هذين البيتين في أول النهار والآخر في آخر النهار: يسـر الفـتي مـاكان قـدوم من تقي

إذا عرف الداء الذي هو قاتله وما الدنيا بباقية لحيِّ

ولاحي على الدنيا بباق(٤)

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ١٥١، ١٥٢).

## «إنكم على خطر عظيم»

وكان يقول: ابن آدم أصبحت بين مطيتين لا يعرجان بك؛ خطر الليل والنهار حتى تـقدم الآخرة؛ فإما إلى الجنة وإمـا إلى النار، فمن أعظم خطرًا منك(١).

## «هذا هو الإسلام»

وقال: الإسلام وما الإسلام؟ السر والعلانية فيه مشتبهة، وأن يسلم قلبك لله، وأن يسلم منك كل مسلم وكل ذي عهد(٢).

## «المؤمن أحسن الناس عملاً»

وقال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملاً وأشد الناس خوفًا، لو أنفق جبلاً من مال ما أمن دون أن يعاين، لا يزداد صلاحًا وبرًّا وعبادة إلا ازداد فرقًا يقول: لا أنجو، والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيخفر لى ولا بأس علىًّ، فينسئ العمل، ويتمنى على الله - تعالى -(٣).

## «لا يغرنكم بالله الغرور»

وكان الحسن إذا تلا هذه الآية: ﴿ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (٤) قال: من قال ذا؟ قاله من خلقها وهو أعلم بها. وقال أيضاً: إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب (٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: ٥.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ١٥٣).

## «يريد الله منكم صلاح قلوبكم لتصلح أعمالكم»

وذكر أن شابًا مر به وعليه بردة له فدعاه، فقال: إيه ابن آدم معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك قد لاقيت عملك، فداو قلبك فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم(١).

## «إنى مزودكم ثلاث كلمات»

ولما حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا أبا سعيد، زودنا منك كلمات تنفعنا بهن. قال: إنى مرزودكم ثلاث كلمات ثم قوموا عنى ودعونى: ما نُهيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم خطوتان خطوة لكم وخطوة عليكم فانظروا أين تغدون وأين تروحون (٢).

## «اعملوا للآخرة فإن الدنيا دار خراب»

وقال: لا تخالفوا الله عن أمره، فإن خلافًا عن أمره عمران دار قضى الله عليها بالخراب (٣).

## «الصبر والسماحة»

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة.

فقال الرجل: يا أبا سعيد، فما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن معصية الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل(٤).

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/١٥٦).

## «المنافسة في الخير»

وقال: يابن آدم إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه وإذا رأيتهم في هلكة فخرهم وما اختاروا لأنفسهم، قد رأينا أقوامًا آثروا عاجلتهم على عاقبتهم فذلوا وهلكوا وافتضحوا، يابن آدم إنما الحكم حكمان: فمن حكم بحكم الله فإمام عدل، ومن حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية، إنما الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق؛ فأما المؤمن فعامل الله بطاعته، وأما الكافر فقد أذله الله كما قد رأيتم، وأما المنافق فههنا معنا في الحجر والطرق والأسواق نعوذ بالله، والله ما عرفوا ربهم. اعتبروا إنكارهم ربهم بأعمالهم الخبيثة. وإن المؤمن لا يصبح إلا خائفًا، وإن كان محسنًا لا يصلحه إلا ذلك، ولا يمسى إلا خائفًا وإن كان محسنًا لأنه بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدرى ما يصيب فيه من ماذا يصنع الله – تعالى – فيه، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما يصيب فيه من الهلكات. إن المؤمنين شهود الله في الأرض يعرضون أعمال بنى آدم على عرفوا أنه مخالف لكتاب الله؛ حمد الله عليه، وما خالف كتاب الله؛ عرفوا أنه مخالف لكتاب الله وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخلق (۱).

## «علامات أهل التقوى»

وقال: يابن آدم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أى حال تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها، صدق الحديث، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، وقلة المباهاة للناس، وحسن الخلق، وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. يابن آدم إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من الخير شيئًا وإن هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مكانه، ولا تحقرن من الشر شيئًا فإنك إذا رأيته ساءك مكانه، فرحم الله رجلاً كسب طيبًا وأنفق قصدًا، وقدم فضلاً ليوم فقره وفاقته، هيهات، هيهات، ذهبت الدنيا بحالتي ماكها،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ١٥٧، ١٥٨).

وبقيت الأعمال قلائد في أعناقكم، أنتم تسوقون الناس، والساعة تسوقكم، وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون؟ المعاينة فكأن قد، إنه لا كتاب بعد كتابكم، ولا نبى بعد نبيكم، يابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًا، ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا(١).

#### «أهينوا الدنيا»

وقال: إن قومًا أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخُشُب. فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا اهنتموها(٢).

# «المؤمن دائمًا يلوم نفسه»

وقال: إن المؤمن، والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضى قدمًا لا يعاتب نفسه (٣).

## «التفكر يدعو إلى الخير والعمل»

كتب إلى عمر بن عبد العزيز:

اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يفني وإن كان كثيرًا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزًا.

فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة التى قد تزينت بخدعها، وغرت بغرورها، وقتلت أهلها بأملها، وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة. العيون إليها ناظرة، والنفوس لها عاشقة والقلوب إليها والهة، ولألبابها دامغة، وهى لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقى بالماضى معتبر، ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب

حلية الأولياء (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (١٠٢/١).

منتفع، ولا العارف بالله والمصدق له حين أخبر عنها مدكر. فأبت القلوب لها إلا حبًا، وأبت النفوس بها إلا ضنًا.

فاحذرها الحذر كله فإنها مثل الحية لين مسها وسمها يقتل، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما عاينت من فجائعها، وأيقنت به من فراقها.

فاحذرها فإن أمانيها كاذبة. وإن آمالها باطلة، عيشها نكد، وصفوها كدر، وأنت منها على خطر. إما نعمة زائلة، وإما بلية نازلة، وإما مصيبة موجعة، وإما منية قاضية.

فلو كان الخالق - تعالى - لم يخبر عنها بخبر، ولم يضرب لها مثلاً، ولم يأمر فيها بزهد لكانت الدار قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله - تعالى - عنها زاجر، وفيها واعظ، فما لها عند الله عز وجل قدر، ولا لها عند الله - تعالى - وزن من الصغر، ولا تزن عند الله - تعالى - مقدار حصاة من الحصى، ولا مقدار ثراة في جميع الثرى، ولا خلق خلقا - فيما بلغت - أبغض إليه من الدنيا، ولا نظر إليها منذ خلقها مقتا لها، ولقد عرضت على نبينا - على المنيا - مفاتيحها وخزائنها ولم ينقصه مقتا لها، ولقد عرضت على نبينا - على أن يقبلها، وما منعه من القبول لها، ولا ينقصه عند الله - تعالى - أبغض شيئا فيضه، وصغر شيئا فصغره، ووضع شيئا فوضعه، ولو قبلها كان الدليل فأبغضه، وصغر شيئا فصغره، ووضع شيئا فوضعه، ولو قبلها كان الدليل وضع مليكه.

وقد يدله على صغر هذه الدار إلا أن الله - تعالى - حقرها أن يجعل خيرها ثوابًا للمطيعين، وأن يجعل عقوبتها عذابًا للعاصين؛ فأخرج ثواب الطاعة منها وأخرج عقوبة المعصية عنها. وقد يدلك على شر هذه الدار أن الله - تعالى - زواها عن أنبيائه وأحبائه اختبارًا، وبسطًا لغيرهم اعتبارًا واغترارًا، ويظن المغرور بها والمفتون عليها أنه إنما أكرمه بها، ونسى ما صنع

بمحمد المصطفى - عَلَيْقُ - وموسى المختار - عَلَيْتَلام - بالكلام له وبمناجاته. فأما محمد - عَلَيْقُ - فشد الحجر على بطنه من الجوع، وأما موسى - عَلَيْتَلام - فرئى خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله، ما سأل الله - تعالى - يوم أوى إلى الظل إلا طعامًا يأكله من جوعه.

ولقد جاءت الروايات عنه أن الله - تعالى - أوحى إليه، أن يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحبًا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى قد أقبل فقل ذنب عجلت عقوبته. وإن شئت ثلثته بصاحب الروح والكلمة ففي أمره عجيبة، كان يقول أدمى الجوع وشعارى الخوف، ولباسى الصوف ودابتي رجلي، وسراجي بالليل القمر، وصلايتي في الشتاء الشمس، وفاكهتي وريحاني ما أنبتت الأرض للسباع والأنعام أبيت وليس لى شيء وليس أحد أغنى منى. ولو شئت ربعت بسليمان بن داود - عليهما السلام - فليس دونهم في العجب. يأكل خبز الشعير في خاصته ويطعم أهله الخشكار والناس الدرمك فإذا جنه الليل لبس المسوح وغل اليد إلى العنق وبات باكيًا حتى يصبح، يأكل الخشن من الطعام ويلبس الشعر من الثياب كل هذا يبغـضون ما أبغض الله – عـز وجل – ويصغـرون ما صغـر الله – تعالى – ويزهدون فيما فيه زهد. ثم اقتص الصالحون بعد منهاجهم، وأخذوا بآثارهم وألزموا الكد والعير، وألطفوا التفكر، وصبروا في مدة الأجل القصير عن متاع الغــرور الذي إلى الفناء يصير، ونظروا إلى آخــر الدنيا ولم ينظروا إلى أولها، ونظروا إلى عاقبة مرارتها ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتها، ثم ألزموا أنفسهم الصبر وأنزلوها من أنفسهم بمنزلة الميتة التي لا يحل الشبع منها إلا في حال الضرورة إليها، فأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويقى الروح، وجعلوها بمنزلة الجيفة التي قد اشتد نتن ريحها فكل من مر بها أمسك على أنفه منها، فهم يصيبون منها لحال الضر ولا ينتهون منها إلى الشبع من النتن.

فخذ الثقة بالعمل، واترك الغرور بالأمل قبل حلول الأجل، وإياك أن تدخل على اليوم هم غدِ أو هم ما بعده.

إن الذي بقى من العمر لا ثمن له ولا عدل، فلو جمعت الدنيا كلها ما عدلت يومًا بقى من عمر صاحبه، فلا تبع اليوم وتعدله من الدنيا بغير ثمنه، ولا يكونن المقبور أعظم تعظيمًا لما فى يديك منك وهو لك، فانتقد اليوم لنفسك وأبصر الساعة وأعظم الكلمة واحذر الحسرة عند نزول السكرة، ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة نفعنا الله وإياك بالموعظة، ورزقنا وإياك خير العواقب، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته (١).

## «الزهد في الدنيا»

وقال يعظ أصحابه:

إن الدنيا دار عمل، من صحبها بالنقص لها والزهادة فيها سعد بها ونفعته صحبتها، ومن صحبها على الرغبة فيها والمحبة لها شقى بها وأجحف بحظه من الله عز وجل ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من عذاب الله، فأمرها صغير، ومتاعها قليل، والفناء عليها مكتوب والله تعالى - ولى ميراثها، وأهلها محولون عنها إلى منازل لا تبلى ولا يغيرها طول الثواء منها يخرجون. فاحذروا - ولا قوة ولا بالله - ذلك الموطن، وأكثروا ذكر ذلك المنفلت، واقطع يابن آدم من الدنيا أكشر همك أو لتقطعن حبالها بك فينقطع ذكر ما خلقت له من نفسك ويزيغ عن الحق قلبك وتميل إلى الدنيا فترديك وتلك منازل سوء بين ضرها، منقطع نفعها مفضية والله بأهلها إلى ندامة طويلة وعذاب شديد، فلا تكونن يابن آدم مغترًا، ولا تأمن ما لم يأتك الأمان منه، فإن الهول الأعظم ومفظعات الأمور أمامك لم تخلص منها حتى الآن، ولابد من ذلك المسلك وحضور تلك الأمور إما مخوفة محذورة مفزعة للقلوب، فلذلك فاعدد، ومن شرها فاهرب، ولا يعافيك من شرها وينجيك من أهوالها، وإما الهلكة. وهي منازل شديدة

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء (۱۳٤/۲–۱٤۰) بتـصرف. وقد تقدم عن الحسـن نحو هذا ولكن أوردتها مرة أخرى لما فيها من زيادات عظيمة.

يلهينك المتاع القليل الفاني ولا تربص بنفسك فهي سريعة الانتقاص من عمرك فبادر أجلك، ولا تقل غداً غداً فإنك لا تدرى متى إلى الله تصير؟ واعلموا أن الناس أصبحوا جادين في زينة الدنيا يضربون في كل غمرة وكل معجب بما هو فيه راض به حريص على أن يزداد منه، فما لم يكن من ذلك لله عز وجل وفي طاعة ً الله فقد خسر أهله وضاع سعيه، وما كان من ذلك في الله وفي طاعة الله فقد أصاب أهله به وجـه أمرهم، ووفقوا فيه بحظهم، عندهم كتاب الله وعهده وذكر ما مضى وذكر ما بقى، والخبر عمن وراءهم. كذلك أمر الله اليوم وقبل ذلك أمره فيمن مضى لأن حجة الله بالغة، والعذر بارز، وكلِّ مواف الله ولما عمل. ثم يكون القضاء من الله في عباده على أحد أمرين: فمقضى له رحمته وثوابه فيالها نعمة وكرامة ومقضى له سخطه وعقوبته فيالها حسرة وندامة، ولكن حُقٌّ على من جاءه البيان من الله بأن هذا أمره وهو واقع أن يصغر في عينه ما هو عند الله صغير، وأن يعظم في نفسه ما هو عند الله عظيم، أو ليس ما ذكر الله من الكراهة لأهلها فيما بعد الموت والهوان ما يطيب نفس امرئ عن عيشة دنياه، فإنها قد أذنت بزوال، لا يدوم نعيمها، ولا يؤمن فجائعها، يبلى جـديدها ويسقم صحيحها ويفتقر غنيها. ميالة بأهلها، لعابة بهم على كل حال، ففيها عبرة لمن اعتبر، وبيان فعلام تنتظر؟

يابن آدم أنت اليوم في دار هي لافظتك وكأن قد بدا لك أمرها، فإلى انصرام ما يكون سريعًا ثم يفضى بأهلها إلى أشد الأمور وأعظمها خطرًا، فاتق الله يابن آدم وليكن سعيك في دنياك لآخرتك فإنه ليس لك من دنياك شيء إلا ما صدرت أمامك، فلا تدخرن عن نفسك مالك، ولا تتبع نفسك ما قد علمت أنك تاركه خلفك، ولكن تزود لبعد الشقة، واعدد العدة أيام حياتك وطول مقامك قبل أن ينزل بك من قضاء الله ما هو نازل فيحول دون الذي تريد، فإذا أنت يابن آدم قد ندمت حيث لا تغنى الندامة عنك، ارفض الدنيا ولتسخ بها نفسك ودع منها الفضل فإنك إذا فعلت ذلك أصبت أربح

الأثمان من نعيم لا يزول، ونجوت من عذاب شديد ليس لأهله راحة ولا فترة، فاكدح لما خلقت له قبل أن تفرق بك الأمور فيشق عليك اجتماعها، صاحب الدنيا بجسدك، وفارقها بقلبك، ولينفعك ما قد رأيت مما قد سلف بين يديك من العمر، وحال بين أهل الدنيا وبين ما هم فيه فإنه عن قليل فناؤه، ومخوف وباله، وليزدك إعجاب أهلها بها زهداً فيها وحذراً منها فإن الصالحين كذلك كانوا.

واعلم يابن آدم أنك تطلب أمرًا عظيمًا لا يقصر فيه إلا المحروم الهالك، فبلا تركب الغرور وأنت ترى سبيله، ولا تدع حظك وقيد عرض عليك، وأنت مسئول ومقول لك فأخلص عملك، وإذا أصبحت فانتظر الموت، وإذا أمسيت فكن على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن أنجى الناس من عمل بما أنزل الله في الرخاء والبلاء، وأمر العباد بطاعة الله وطاعة رسوله، فإنكم أصبحتم في دار مذمومة خلقت فتنة وضرب لأهلها أجل إذا انتهوا إليه ببيد أخرج نباتها، وبث فيها من كل دابة، ثم أخبرهم بالذي هم إليه صائرون وأمر عباده فيما أخرج لهم من ذلك بطاعته، وبين لهم سبيلها - يعنى سبيل الطاعة - ووعدهم عليها الجنة، وهم في قبضته ليس منهم بمعجز له، وليس شيء من أعمالهم يخفي عليه. سعيهم فيها شتى بين عاص ومطيع له، ولكل جزاءٌ من الله بما عمل، ونصيبٌ غير منقوص. ولم أسمع الله - تعالى - فيما عهد إلى عباده، وأنزل عليهم في كتابه رغب في غيرها، وقد بين لعباده أن الأمر الذي خلقت له الدنيا وأهلها عظيم الشأن، هائل المطلع، نقلهم عنه - أراه إلى دار لا يشبه ثوابهم ثوابًا، ولا عقابهم عقابًا، لكنها دار خلود يدين الله - تعالى - فيها العباد بأعمالهم ثم ينزلهم منازلهم، لا يتغير فيها بؤس عن أهلها ولا نعيم، فرحم الله عبداً طلب الحلال جهده حتى إذا دار في يده وجَّهه وجهه الذي هو وجهه.

ويحك يابن آدم ما يضرك الذى أصابك من شدائد الدنيا إذا خلص لك خير الآخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا فضح القوم، ألهاكم

التكاثر عن الجنة عند دعوة الله - تعالى - وكرامته، والله لقد صحبنا أقوامًا كانوا يقولون: ليس لنا فى الدنيا حاجة، ليس لها خلقنا، فطلبوا الجنة بغدوهم ورواحهم وسهرهم نعم والله حتى أهرقوا فيها دماءهم ورجوا فأفلحوا ونجوا.

هنيئًا لهم لا يطوى أحدهم ثوبًا، ولا يفترشه، ولا تلقاه إلا صائمًا ذليلاً متبائسًا خائفًا حتى إذا دخل إلى أهله إن قرب إليه شيء أكله وإلا سكت لا يسألهم عن شيء ما هذا وما هذا ثم قال:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت مسيِّت الأحسياء(١)

## «رحم الله من كان همه مرضاة الله»

وقال: رحم الله عبدًا وقف عند همه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر (٢).

# «المتهجدون أحسن الناس وجوهًا»

وقال: لم أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة في جوف الليل، فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهًا؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره (٣).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ١٤٠-١٤٣).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين (ص ٦٧).

# من مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة «رحمه الله»

## «لا تتزين بما ليس فيك»

قال أبو محمد سفيان بن عيينة: من تزيَّن للناس بشيء يعلم الله منه غير ذلك شانه الله(١).

# «اطلبوا الآخرة ولا تهملوا الدنيا»

وقال سفيان بن عيينة: ليس مِن حُبِّ الدنيا طلبك ما لابد منه (٢).

## «إياكم والكبر»

وقال سفيان بن عيينة: من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر، وذلك أن إبليس إنما منعه من السجود لآدم علي الستكباره (٣).

## «معصية الشهوة أخف من معصية الكبر»

وقال سفيان بن عيينة: مَن كانت معصيته في الشهوة، فارجُ له التوبة، فإن آدم عصى مشتهيًا فغفُر له؛ فإذا كانت معصيته في كِبْرٍ، فاخشَ على صاحبه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرًا فلُعن (٤).

# «من هرب من الشهرة شهره الله بالخير»

وقال سفيان بن عيينة: لم يُعْرَفوا حتى أُحبوا أن لا يُعْرفوا<sup>(٥)</sup>.

## «خذ أجرك ممن أحببت أن يراك»

وقال سفيان بن عيينة: أصابتني ذات يومٍ رقِّة فبكيت، فقلت في

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٥، ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/٥٥٦). قلت: لم يعص آدم للشهوة فهو مبرأ من ذلك كما قال شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٦).

نفسى: لو كان بعض أصحابنا لرق معى، ثم غفوت ، فأتانى آت فى منامى فرفسنى، وقال: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك(١).

## «منزلة الذي يطلب العلم»

وقال سفيان بن عيينة: إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به، بمنزلة العبد يطلب كل شيء يُرضى سيده، يطلب التحبب إليه، والتقرب إليه، والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئًا يكرهه(٢).

## «السريرة والعلانية»

وقال سفيان بن عيينة: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور<sup>(٣)</sup>.

## «المدح مع من عرف نفسه»

وقال سفيان بن عيينة: ليس يضرُّ المدحُ مَنْ عرف نفسه(٤).

## «إذا لم ينفعك العلم ضرك»

وقال سفيان بن عيينة: العلم إن لم ينفعُك ضرك(٥).

#### «توقير الصلاة»

وقال سفيان بن عيينة: إن من توقير الصلاة أن تأتى قبل الإقامة (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٦، ٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٨).

## «لا تستوحش من قلة السالكين»

وقال سفيان بن عيينة: كان يُقال: اسلكوا سُبُلَ الحق، ولا تستوحشوا من قلة أهلها(١).

## «ترك المناهي»

وقال سفيان بن عيينة: لم يجتهد أحد قط اجتهادًا، ولم يتعبد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه (٢).

## «أشد الناس حسرة يوم القيامة»

وقال سفيان بن عيينة: كان يُقال: أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة: رجل كان له عبد، فـجاء يوم القيامة أفضل عـملاً منه، ورجل له مال، فلم يتصدق منه، فمات فورثه غيـره، فتصدق به، ورجل عالم لم ينتفع بعلمه، فعلم غيره، فانتفع به (٣).

#### «حد الرضا»

وقال سفيان بن عيينة - وقد سئل عن حد الرضا عن الله تعالى -: الراضى عن الله لا يتمنى سوى المنزلة التي هو فيها(٤).

## «تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين»

وقال سفيان بن عيينة في معنى قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئُمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٥)، قال: لما أخذوا برأس الأمر، جعلناهم رؤساء (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٩٤).

#### «فضيلة ﴿ لا إِله إِلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ﴾ »

وقال: إن الله لما قال: ﴿ وَكَذَلكَ نُنجِي الْمُؤْمِنينَ ﴾ (١)، فقد وعد كل مؤمن يقول: ﴿ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كَنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) أن ينجيه من الغم، ومعلوم بالضرورة أن الله لا يخلف الميعاد (٣).

#### «الأيام ثلاثة»

وعن الحسن بن هارون بن سليمان قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: «كان يُقال: الأيام ثلاثة: فأمس: حكيم مؤدب ترك حكمته وأبقاها عليك. واليوم: صديق مودِّع كان عنك طويل الغيبة حتى أتاك ولم تأته، وهو عنك سريع الظعن. وغدًا: لا تدرى أتكون من أهله أو لا تكون «٤).

#### «أفضل نعمة»

وقال: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من معرفتهم «لا إله إلا الله»، فإن «لا إله إلا الله» لهم في الآخرة كالماء في الدنيا(٥).

## «الصبر وارتقاب الموت»

وقال: الزهد في الدنيا الصبر وارتقاب الموت(٦).

## «تدبر في حال الدنيا والآخرة»

وقال: كأنك بالدنيا ولم تكن، وكأنك بالآخرة ولم تزل، وكأنك بآخر من يموت وقد مات(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) عجائب القرآن (ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء (٧/ ٢٧٣).

#### «هذا هو الزاهد»

وقال أحمد بن أبى الحوارى قلت لسفيان: يا أبا محمد، أى شىء الزهد فى الدنيا؟ قال: من إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرها وابتلى ببلية فصبر، فذلك الزهد. قلت له: يا أبا محمد فإن أنعم عليه بنعمة فشكر وابتلى فصبر وهو ممسك للنعمة، كيف يكون زاهداً؟ قال: اسكت فمن لم تمنعه البلوى من الصبر والنعمة من الشكر فذلك الزاهد(١).

#### «السبيل إلى الحكمة»

وقال: تحضر الحكمة بشلاث: الإنصات والاستِماع والوعى، وتلقح الحكمة بشلاث خصال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت<sup>(٢)</sup>.

## «اختر الأصلح لنفسك»

وقال: إذا أعجبك الصمت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاسكت(٣).

#### «الجدال لا يأتي بخير»

وقال: دعوا المراء لقلة خيره (٤).

## «لا تحسبوه شرًا لكم»

وقال: لأن يُقال فيك الشر وليس فيك، خير من أن يُقال فيك الخير وهو فيك، ثم تلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾(٥)(٦).

<sup>(</sup>١) حلمة الأولياء (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>Y) حلية الأولياء (V/ · ۲۸).

<sup>(</sup>T) - Lus 1 (V) 1 (T).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٧/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) سورة النور: ١١.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء: (٧/ ١٨٤، ٢٨٥).

#### «ائت الصلاة قبل النداء»

وقال: لا تكن مثل العبد السوء لا يأتى حتى يدعى، ائت الصلاة قبل النداء (١).

#### «لله الحجة البالغة»

وقال: ليس من عباد الله أحد إلا ولله الحبجة عليه، إما في ذنب وإما في نعمة مقصر في شكرها<sup>(٢)</sup>.

#### «الزهد فيما حرم الله»

وسئل عن الزهد ما هو؟ قال: الزهد فيما حرم الله فأما ما أباحه الله، فإن النبيين قد نكحوا وركبوا وأكلوا، ولكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهاداً (٣).

## «لا تصلح عبادة إلا بزهد»

وقال: لا تصلح عبادة إلا بزهد، ولا يصلح زهد إلا بفقه، ولا يصلح فقه إلا بصبر (٤).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٧/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٧/ ٣٠٢).

من مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك مبد الله بن المبارك «رحمه الله تعالى»

## «ليس من الزهد أن تضيع نفسك وأهلك»

وقال عبد الله بن المبارك: لا يُخرج العبد عن الزهد إمساكُ الدنيا، ليصون بها وجهه عن سؤال الناس(١).

## «العلم يدعو إلى التواضع»

وقد عبد الله بن المبارك: عجبت لمن لم يطلب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة (٢).

# «الزاهد يستوى عنده تحصيل الدنيا أو ذهابها»

وقال عبد الله بن المبارك: الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن فاتته لم يحزن<sup>(٣)</sup>.

#### «العالم الصادق»

وقيل لعبد الله بن المبارك: كيف يُعرف العالم الصادق؟، قال: الذي يزهد في الدنيا، ويقبل على أمر آخرته(٤).

#### «أهديت حسناتك لمن اغتبته»

واغتاب رجل في مجلس عبد الله شخصًا فقال: إن أردتم أن تغتابوا اغتابوا أبويكم، لئلا يردَّ أجر عملكم إلى الأجنبي، بل إليهما(٥).

## «لا تؤذه مرتين»

وقال عبد الله بن المبارك: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فقال له

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) الورع للإمام أحمد (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٥) ابن المبارك لمحمد عثمان جمال (ص ٨٧).

سفيان بن عيينة: بل تستخفره مما قلت فيه فقال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين(١).

## «لا شيء أفضل من تقوى الله عز وجل»

وقال عبد الله بن المبارك شعرًا:

جربت نفسي فما وجدت كها

من بعد تقوى الإله كالأدب

في كل حالاتها وإن كرهت

أفضل من صمتها عن الكذب

أو غيبة الناس إن غيبتهم

حررًّسها ذو الجللال في الكتب

قلت لها طائعًا وأكرمها

الحسلم والسعسلم زين ذي الحسب

إن كان من فضة كلامك يا

نفس فـــان السكوت من ذهب(٢)

## «إياك أن تجالس صاحب بدعة»

وقال عبد الله بن المبارك: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة (٣).

# «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»

وقال عبد الله بن المبارك: لأن أردَّ درهمًا من شبهة، أحب إلىَّ من أن أتصدق بمائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف -حتى بلغ ستمائة ألف-(٤).

<sup>(</sup>١) بهجة المجالس (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١/ ٥١)، وصفة الصفوة (٤/ ١٢٤).

#### «لا تغفل عن قلبك»

وقال ابن المبارك: القلب مثل المرآة، إذا طالت في اليد صدئت، وكالدابة: إذا غُفل عنها عدلت(١).

## «طالب العلم عليه أن يجاهد نفسه»

وقال ابن المبارك: عجبت لطالب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى محبة الدنيا، مع إيمانه بما حمل من العلم (٢).

## «العالم همه الآخرة»

وقال ابن المبارك: من شرط العالم أن لا تخطر الدنيا على باله (٣).

## «ماء زمزم لما شرب له»

وقال سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة، أتى زمزم، فاستقى شربة، ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثنا عن أبى الزبير عن جابر عن النبى - عَلَيْكُ - أنه قال: «ماء زمزم لما شُرب له» وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. ثم شربه (٤).

## «نزول الرحمات عند ذكر الصالحين»

وقال عبد الله بن المبارك: إن الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين(٥).

# «لا تقولوا ما أجرأ فلانًا على الله»

وقال عبد الله بن المبارك: لا يقول أحدكم، ما أجرأ فلانًا على الله

<sup>(</sup>١) رسالة المسترشدين (ص ١١٥).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (١/ ١٥).

تعالى، فإن الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه، ولكن ليقل: ما أغرَّ فلانًا بالله (١).

#### «فساد العامة من فساد الخاصة»

قال المسيب بن واضح (٢): صحبت ابن المبارك مَقْدَمَه من الحج فقال لى يا مسيب: ما أتى فساد العامة إلا من قبل الخاصة، قلت: وكيف ذاك رحمك الله؟ قال: لأن أمة محمد - عَلَي الله المنات خمس: فالطبقة الأولى هم الزهاد، والثانية العلماء والثالثة الغزاة، والرابعة التجار، والخامسة الولاة. فأما الزهاد فهم ملوك هذه الأمة، وأما العلماء فهم ورثة الأنبياء، وأما الغزاة فهم سيوف الله عز وجل، وأما التجار فهم الأمناء، وأما الولاة فهم الرعاة فإذا كان الزاهد طامعًا فالـتائب بمن يقتدى؟ وإذا كان العالم راغبًا فالجاهل بمن يهتدى؟ وإذا كان الغازى مرائيًا فمتى يظفر بالعدو؟ وإذا كان التاجر خائنًا فعلام يؤتمن الخونة؟ وإذا كان الراعى ذئبًا فالشاة من يحفظها؟ (٣).

## «جزاء من بخل بالعلم»

وقال: من بخل بالعلم ابتلى بثلاث: إما موت فيذهب علمه، وإما ينسى وإما يصحب فيذهب علمه (٤).

# «لا تكن محبًّا للشهرة»

قال عبد الله بن المبارك: كن محبًّا للخمول كراهية الشهرة ولا تُظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك، فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لأنك تجرُّ إلى نفسك الثناء والمدْحة (٥).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) المسيب بن واضح حـمصى روى عن إسماعـيل بن عياش والكبـار، وتوفى فى آخر سنة ٢٤٦هـ، انظر «عبر الذهبي» (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٧١، ٣٧٢).

## «أطيب ما في الدنيا معرفة الله»

وقال عبد الله بن المبارك: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعَّموا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله عز وجل(١).

#### «ما التواضع؟»

وقيل لابن المبارك: ما التواضع؟ قال: التكبر على الأغنياء (٢).

## «إنى أعظك أن تكون من الجاهلين»

قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلاً أبقى مائة شيء ولم يُبق شيئًا واحداً لم يكن من المتقين، ولو تورَّع عن مائة شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن ورعًا. ومن كان فيه خُلَّة من الجهل كان من الجاهلين. أما سمعت الله تعالى قال لنوح - عَلَيْكُم - لما قال: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ (٣)، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ (٣)، فقال الله تعالى: ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤) (٥).

## «قلة الإخوان»

وقال عبد الله بن المبارك: ما أعيـانى شيء كما أعيانى أنَّى لا أجد أخًا في الله عز وجل<sup>(٦)</sup>.

## «العلماء والملوك والسفلة»

وسنُّل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قال: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه(٧).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٣)، الحلية (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٣). قلت: والمعنى عدم التذلل لهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٣)، الحلمة (٨/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٤).

#### «قيمة الأدب»

وقال ابن المبارك: كاد الأدب يكون ثلثى الدين(١).

## «العلم يدل على الخير»

وقال عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلَّنا على ترك الدنيا(٢).

#### «مجاهدة النفس»

وقال عبد الله بن المبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كُره، فينبغى أن نُكرهها (٣).

## «العالم الذي يخاف ويزهد»

وقال ابن المبارك: كيف يدَّعى رجل أنه أكثر علمًا، وهو أقل خوفًا وزهدًا<sup>(٤)</sup>.

## «اشتغلوا بالعلم»

وقال ابن المبارك: إذا تعلم أحدكم من القرآن ما يُقيم به صلاته فليشتغل بالعلم، فإن به تعرف معانى القرآن(٥).

## «ليس من دنياك إلا قُوتك الذي طعمته»

وقال ابن المبارك: ليس من الدنيا إلا قوت اليوم فقط (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى للشعراني (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (١/ ٥٢).

## «الصبر والجزع»

وقال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع (١).

#### «قيمة النية»

وقال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية (٢).

## «مآل الناس والأموال»

ومر عبد الله بن المبارك براهب عند مقبرة ومزبلة فقال: يا راهب، عندك كنز الرجال، وكنز الأموال، وفيهما معتبر (٣).

## «إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب»

وسنُل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه، إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، فقال:

معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة، فإن الصمت عن معصية الله من ذهب (٤).

## «دوام المراقبة»

وقال عبد الله بن المبارك: الذى يهيِّج الخوف حتى يسكن في القلب: دوأم المراقبة في السر والعلانية (٥).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٥) الرسال القشيرية (ص ٦٦).

## «هذا ليس بمتوكل»

وقال عبد الله بن المبارك: من أخذ فَلْسًا من حرام فليس بمتوكل(١).

#### «سخاء النفس»

وقال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدى الناس، أفضل من سخاء النفس بالبذل<sup>(٢)</sup>.

#### «أهمية الأدب»

وقال عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منَّا إلى كثير من العلم (٣).

#### «الصبر وكظم الغيظ»

قال عبد الله بن المبارك:

الدنيا سجن المؤمن وأعظم أعماله في السجن، الصبر وكظم الغيظ(٤).

## «ترك الفضول»

قال رجل لعبد الله بن المبارك، أوصني فقال له:

«اترك فضول النظر تُوفق للخشوع واترك فضول الكلام توفق للحكمة، واترك فضول الكلام توفق للعبادة، واترك التجسس على عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسك، واترك الخوض في ذات الله توق الشك والنفاق»(٥).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٤) تنبيه المغترين (ص ١٨١).

<sup>(</sup>٥) تنبيه المغترين (ص ٨٨).

#### «الاستحياء من الله عز وجل»

جاء رجل لابن المبارك، فقال: أوصنى، فقال: راقب الله. فقال الرجل: وما مراقبة الله؟ فقال: أن تستحى من الله(١).

## «المؤمن يلتمس الأعذار»

وقال: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات(٢).

#### «مجالسة الصحابة والتابعين»

وقيل لابن المبارك:

إذا صليت معنا لم لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين، قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس، فإذا كان سنة ثمانين فالبعد من كثير من الناس أقرب إلى الله، وفر من الناس كفرارك من الأسد، وتمسك بدينك يسلم لك مجهودك(٣).

«توقير العلم»

وسأل رجلٌ ابن المبارك عن حديث وهو يمشى. فقال ابن المبارك: ليس هذا من توقير العلم (٤).

«ما ينبغي للعالم؟»

وسُئل عبد الله بن المبارك: ما ينبغى للعالم أن يتكرم عنه؟ فقال: ينبغى أن يتكرم عسما حرم الله تعالى، ويرفع نفسه عن الدنيا فلا تكون منه على بال(٥).

## «حب الدنيا والذنوب»

قال عبد الله بن المبارك: حب الدنيا في القلب، والذنوب احتوشته فمتى يصل الخير إليه؟ (٦).

<sup>(</sup>١) عجائب القرآن: (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين ( ص١٠١).

<sup>(</sup>٣) الحلية (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) الحلية (٨/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) الحلية (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) الحلة (۸/ ۱٦۸).

من مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب «رحمه الله تعالى»

#### «الغني والعز»

وقال محمد بن على: الغنى والعزُّ يجولان في قلب المؤمن، فإذا وصلا إلى مكان التوكل أوطناه(١).

## «خطورة الكبر»

وقال محمد بن على: ما دخل قلب امرى، شيء من الكبر، إلا نقص عقله مثل ما دخله من ذلك، قلَّ أو كثُر (٢).

#### «سلاح اللئام»

وقال محمد بن على: سلاح اللئام قبيح الكلام (٣).

#### «أما الدنيا؟!»

وقال محمد بن على لجابر الجـعفى: يا جابر إنى لمحزون وإنى لمشتغل القلب.

قال جابر: ما شغل قلبك؟

قال محمد: يا جابر إنه من دخل قلبه صافى خالص دين الله شغله عما سواه. يا جابر ما الدنيا ما عسى أن تكون؟ هل هو إلا ركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، ولم يُصمّهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يُعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب الأبرار، إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكّروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله، قوامين بأمر الله، فأنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه، أو كمال أصبته في منامك،

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٤)، وحلية الأولياء (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٤)، وحلية الأولياء (٣/ ١٨٢، ١٨٣).

فاستيقظت وليس معك منه شيء، واحفظ الله تعالى ما استرعاك من دينه وحكمته (١).

#### «موت العالم»

وقال محمد بن على: والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابدًا(٢).

#### «البكاء من خشية الله»

وقال محمد بن على: ما اغرورقت عين بمائها، إلا حرم الله وجه صاحبها على النار، فإن سالت على الخدين لم يُرهق وجهه قتر ولا ذلة، وما من شيء إلا له جزاء، إلا الدمعة فإن الله يكفّر بها بحور الخطايا(٣).

#### «الكسل والضجر»

وقال محمد بن على لابنه: يا بُنى إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر إنك إن كسلت لم تؤدِ حقًا، وإن ضجرت لم تصبر على حق(٤).

## «صغر الدنيا في عين الصالحين»

وقال محمد بن على: كان لى أخ فى عينى عظيم، وكان الذى عظَّمه في عينى صغرُ الدنيا في عينه (٥).

#### «دعوة في السحر»

وكان محمد بن على يقول في جوف الليل: أمرتني فلم أأتمِرْ، وزجرتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٢/ ٢٧٦).

## «عفة البطن والفرج»

وقال محمد بن على: ما من عبادة أفضل من عفّة بطن أو فرج، وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يُسأل، وما يدفع القضاء إلا الدعاء، وإن أسرع الخير ثوابًا البر، وأسرع الشر عقوبة البغْيُ، وكفى بالمرء عيبًا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذى جكيسه بما لا يعنيه(١).

## «تعرف ذلك بماله في قلبك»

وقال محمد بن على: اعرِف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلك (٢).

## «لا تحقرن طاعة أو معصية»

قال محمد بن على بن الحسين لابنه جعفر: يا بنى إن الله - تعالى - خبأ ثلاثة أشياء فى ثلاثة أشياء خبأ رضاه فى طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئًا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه فى معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئًا فلعل سخطه فيه، وخبأ أولياءه فى خلقه فلا تحقرن أحداً فلعل ذلك الولى (٣).

## «كن لما يرجو الله أرجى»

قال محمد بن على بن الحسين: كن لما لا يرجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران خرج يقتبس نارًا فعاد نبيًا مرسلاً (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٤٧٦)، وحلية الأولياء (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) نشر الدر (١/ ٣٤٣)، كتاب الآداب (ص٤)، الفصول المهمة (ص٢١٦)، التذكيرة الحمدونية (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) المحاسن والأضداد (ص ١١٠)، ربيع الأبرار (ص ٢٢٤)، التذكيرة الحمدونية (١/ ٢٧٣).

## «معرفة الخير والشر»

وقتال أيضًا: ما عرف الخير من لم يَتْبَعه، ولا عرف الشر من لم يجتنبه (١).

# «معاملتك للمنافق والمؤمن»

ومن كلامه: صانع المنافق بلسانك، وأخلص مودتك للمؤمن، ولا تجاوز صدقاتك إلى كافر<sup>(٢)</sup>.

#### «وصية إلى مسافر»

وصى محمد بن على بن الحسين بعض أصحابه وهو يريد سفراً، فقال: لا تسيرن سيراً وأنت حاقن، ولا تنزلن عن دابة ليلاً لقضاء حاجة إلا ورجلك فى خف، ولا تبولن فى نفق، ولا تذوقن بقلة ولا تشمها حتى تعلم ما هى، ولا تشرب من سقاء حتى تعلم ما فيه، واحذر من تعرف، ولا تصحب من لا تعرف. تعلموا العلم فإن تَعلَّمه جُنَّة وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعظيمه صدقة، وبذلَه لأهله قربة، والعلم منار الجنة، وأنس من الوحشة، وصاحب فى الغربة، ورفيق فى الخلوة، ودليل على السَّراء، وعون على الضراء، وزين عند الأخلاء، وسلاح على الأعداء ويرفع الله به قوماً ليجعلهم فى الخير أئمة يُقتدى بفعالهم، وتقتص آثارهم، ويصلى عليهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوام وسباع البروأنعامه (٣).

#### «عاقبة الكبر»

وقال محمد بن على بن الحسين: إياك والكبر فإنه داعية المقت (٤).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) التذكرة الحمدونية (۱/ ۳۹٤).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٣/ ٩٣).

#### «آفة العلم»

وقال: لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان(١).

#### «أشد الأعمال»

وقال: أشد الأعسمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال، وإنصافك من نفسك، ومواساة الأخ في المال(٢).

## «لا تصحبن خمسة»

وقال أبو جعفر محمد بن على: أوصانى أبى فقال: لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى طريق، قال: قلت: جعلت فداك يا أبة من هؤلاء الخمسة? قال: لا تصحبن فاسقًا فإنه بايعك بأكلة فما دونها. قال: قلت: يا أبة وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. قال: قلت: يا أبة ومن الثانى؟ قال: لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك فى ماله أحوج ما كنت إليه. قال: قلت: يا أبة ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب، ويقرب منك البعيد. قال: قلت: يا أبة ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، قال: قلت: يا أبة ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، قال: قلت: يا أبة ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم فإنى وجدته ملعونًا فى كتاب الله فى ثلاثة مواضع(٣).

# «الخُلق والرفق»

وقال: من أعطى الخُلق والرفق فقد أعطى الخير كله والراحة وحسُن حاله في دنياه وآخرته، ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك له سبيلاً إلى كل شر وبلية إلا من عصمه الله - تعالى -(٤).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٣/ ١٨٦، ١٨٧).

#### «أنزل الدنيا هكذا»

وقال لجابر: يا جابر، أنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه، أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء، إنما هي مع أهل اللب والعالمين بالله - تعالى - كفيء الظلال فاحفظ ما استرعاك الله - تعالى - من دينه وحكمته(١).

#### «لا يرد القضاء إلا الدعاء»

وقال: ما من شيء أحب إلى الله عنز وجل من أن يسأل، وما يدفع القضاء إلا الدعاء وإن أسرع الخير ثوابًا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيبًا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس عا لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه (٢).



حلية الأولياء (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ١٨٨).

من مواعظ وأقوال عروة بن الزبير عروة بن الزبير «رحمه الله تعالى»

#### «الحسنة تدل على أختها»

قال عروة بن الزبير: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة، فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت يعمل السيئة، فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها (١).

#### «قبح الشيخ الجاهل»

وقال عروة لبنيه: يا بنى تعلموا، فإنكم إن تكونوا صغار قومٍ عسى أن تكونوا كبارهم، واسوأتاه ماذا أقبح من شيخ جاهل(٢).

## «ألحوا على ربكم في الدعاء»

ورأى عروة رجلاً يصلى، فخفف، فدعاه، وقال: أما كانت لك إلى ربك سبحانه وتعالى حاجة، إنى لأسأل الله تبارك وتعالى فى صلاتى حتى أسأله الملْح<sup>(٣)</sup>.

# «الله هو أكرم الكرماء»

وقال عـروة: إذا جعل أحدكم لله عـز وجل شيـئًا، فلا يجـعل له ما يستـحى أن يجعله لكريمه، فـإن الله تبارك وتعالى أكـرم الكرماء، وأحق من اختير له(٤).

#### «فقه التعامل مع الناس»

وكان يقول: إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجل فاحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم، وإن كان عنذ الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٥٧، ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ١٧٧).

#### «أحب الناس إلى الناس»

وقال: مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسطًا؛ تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء (١).

#### «ما تراه تجده عند أهلك»

عن ابنه هشام قال: قال أبى: إذا رأى أحدكم شيئًا من زينة الدنيا، وزهرتها فليأت أهله وليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليها (٢).

#### «أشكو إلى الله ذلك»

وقال عروة: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، ونعتى ما لا آتى(٣).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) الزهد لابن المبارك (ص ٩٤).

من مواعظ وأقوال الحيين معاذ الرازي «رحمه الله تعالى»

#### «رضا الله عز وجل»

قال أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى: الكلام الحسن حسن وأحسن من المتعماله وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من يُعمل له(١).

# «شفيعي إليك إحسانك إليَّ»

وقال يحيى بن معاذ: إلهى، حُجّتى حاجتى، وعُدَّتى فاقتى، ووسيلتى إليك نعمتُك على "، وشفيعى إليك إحسانك إلى (٢).

#### «علامة التائب»

وقال يحيى بن معاذ الرازى: الذى حبب الناسَ عن التوبة طولُ الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس عند كل هَمَّة (٣).

#### «اللهم لا تجعلنا أهون الأشياء عليك»

وقال يحيى بن معاذ: اللهم لا تجعلنا ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب، يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك<sup>(٤)</sup>.

## «سکران بغیر شراب»

وقال يحيى بن معاذ الرازى: عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب؟ هيهات، أنت سكران بغير شراب، ما أكملك لو بادرت أملك، ما أجلّك لو بادرت أجلك، ما أقواك لو خالفت هواك(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٧).

# «لابدأن تُحَب»

وقال يحيى بن معاذ: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بذنبي من العطاء (١).

# «الانكسار أحب إلى من الافتخار»

وقال يحيى بن معاذ: ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أفتخر بها عليه (٢).

## «حظ المؤمن منك»

وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثًا: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تُفرحُه فلا تغمَّه، وإن لم تمدحُه فلا تذمه (٣).

## «اجتهد أن تسلم من الفتن»

وقال يحيى بن معاذ: على قناطر الفتن جاوزوا إلى خزائن المنن(٤).

#### «كيف لا أدعوك وأنت كريم»

وقال يحيى بن معاذ: إلهى، كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟(٥).

#### «مصيبتان في المال»

وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما في ماله عند موته.

قيل: ما هما؟

قال: يُؤخذ منه كله ويُسأل عنه كله (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨).

#### «الفرائض قبل الفضائل»

وقال يحيى بن معاذ: الكيِّس<sup>(۱)</sup> من عُمَّال الله يلهج بتقويم الفرائض، والجاهل يُعنى بطلب الفضائل، وتقويم الأعمال في تصحيح العزائم<sup>(۲)</sup>.

#### «جوار الله تعالى»

وقال يحيى بن معاذ الرازى: هلم يا بن آدم إلى دخول جوار الله تعالى بلا عمل ولا نصب ولا عناء، أنت بين ما مضى من عمرك وما بقى، فالذى مضى تُصلحه بالتوبة والندم وليس شيئًا عملته بالأركان، فإذا أنت إنما هو أمر نويته وتمتنع فيما بقى من الذنوب، وامتناعك إنما هو شىء نويته وليس شيئًا عملته بالأركان فإذا أنت نجوت فغير عمل مع القيام بالفرائض وهذا ليس بعمل وهو أكبر الأعمال، لأنه عمل القلب والجزاء لا يكون إلا على عمل القلب. (٣).

#### «دواء القلب»

وقال يحيى بن معاذ: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين(٤).

## «كيف تسأل الرضا وأنت كذلك»

وقال يحيى بن معاذ: إن كنت لا ترضى عن الله كيف تسأله الرضا عنك (٥).

## «رب ساكت أفضل من مستغفر»

وقال يحيى بن معاذ: كم من مستخفر ممقوت وساكت مرحوم، هذا استغفر الله وقلبه فاجر، وهذا سكت وقلبه ذاكر (٦).

<sup>(</sup>١) الكيس: العاقل.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٨، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩).

#### «حقيقة المحبة»

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجَفاء (١).

#### «مشاغل الناس»

وقال يحيى بن معاذ: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه عن معاده، ورجل مشتغل بهما جميعًا، فالأولى درجة الفائزين، والثانية درجة المخاطرين (٢).

#### «عفو الله عز وجل»

وقال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من ربه العفو<sup>(٣)</sup>.

## «غرباء الدنيا والآخرة»

وقال يحيى بن معاذ: الـزاهدون غرباء الـدنيا والـعارفـون غـرباء الآخرة(٤).

## «طلب الدنيا والآخرة»

وقال يحيى بن معاذ الرازى: يابن آدم، طلبت الدنيا طلب مَن لابدً له منها، وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليها، والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبها، والآخرة بالطلب منك تنالها فاعقل شأنك(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩)، والرسالة القشيرية (ص١٥٩).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٩).

## «مفاوز الدنيا والآخرة»

وقال يحيى بن معاذ: مَفاوز الدنيا تُقُطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تُقطع بالقلوب<sup>(١)</sup>.

#### «تعلق القلب بالدنيا»

وقال يحيى بن معاذ: يابن آدم لا يزال دينك متمزقًا ما دام قلبك بحب الدنيا متعلقًا<sup>(٢)</sup>.

## «الرياسة»

وقال يحيى بن معاذ: لا يفلح من شمَمْت منه رائحة الرياسة (٣).

#### «فخر التائب»

وقال يحيى بن معاذ: للتائب فخر لا يعادله فخر، فَرح الله بتوبته (٤).

#### «من سد طريق الإجابة بالذنوب»

وقال يحيى بن معاذ: لا تستبطى الإجابة إذا دعوت وقد سددت طرقاتها بالذنوب (٥).

#### «عظمة عفو الله عز وجل»

وقال يحيى بن معاذ: إلهي، إن كانت ذنوبي عظمت في جنب نهيك فإنها قد صغرت في جنب عفوك<sup>(٦)</sup>.

#### «نزهة الجنة»

وقال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلق صوت النياحة على الدنيا في

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).



سقت له السمادة وهو من طريق معرفته شانه ستلق على فراقه

الغيب من ألسنة الفناء، لتساقطت القلوب منهم حُزنًا، ولو رأت العقول بعيون الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقًا، ولو أدركت القلوب كنه المحبة لخالقها لانخلعت مفاصلها وكهًا، ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشًا، سبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء، وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأنباء(١).

## «الليل والنهار»

وقال يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تُقصِّره بمنامك، والنهار نقى فلا تُدنسُه بآثامك(٢).

## «الجنة والنار»

وقال يحيى بن معاذ: حُفَّتُ الجنة بالمكاره وأنت تكرهها وحُفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إن صبّر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزِعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضنا<sup>(٣)</sup>.

#### «العامل المصيب»

وقال يحيى بن معاذ: ألا إن العامل المصيب من عمل ثلاثًا: ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه (٤).

#### «القلب الخرب»

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها، والآخرة دار عمران، وأعمر منها قلب من يطلبها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٠)، وذم الهوى (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

-----

#### «أخوك وصديقك»

وقال يحيى بن معاذ: أخوك من عرّفك العيوب، وصديقك من حذرك الذنوب(١).

## «كيف لا تحزن على نقصان عمرك»

وقال يحيى بن معاذ: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله كيف لا يحزن على نقصان عمره(٢).

# «كلُّ على قدر ما عندك»

وقال یحیی بن معاذ: علی قدر خوفك من الله یهابك الخلق، وعلی قدر حبك لله یحبك الخلق، وعلی قدر شغلك بالله یشتغل الخلق بأمرك(٣).

## «الفهم يدعو للاستسلام»

وقال يحيى بن معاذ: استسلم القوم عندما فهموا(٤).

## «من قوة اليقين»

وقال يحيى بن معاذ: من قوة اليقين ترك ما يُرى لما لا يُرى(٥).

#### «الدنيا دار ممر»

وقال يحيى بن معاذ: أيها المريدون، إن اضطررتم إلى طلب الدنيا فاطلبوها ولا تحبوها، وأشغلوا بها أبدانكم وعلقوا بغيرها قلوبكم، فإنها دار ممر وليست بدار مقر، الزاد منها والمقيل في غيرها(٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

## «مغفرة الله عز وجل وغضبه»

وقال يحيى بن معاذ: رضى الله عن قوم فغفر لهم السيئات، وغضب على قوم فلم يقبل منهم الحسنات (١).

## «مالك تأسف على ذلك؟»

وقال يحيى بن معاذ: يابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يردّه عليك الفَوْت؟ وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؟ (٢).

# «الله عز وجل ليس كمثله شيء»

وقال يحيى بن معاذ: التوحيد في كلمة واحدة: ما تصور في الأوهام فهو بخلافه (٣).

# «إن الحكيم يتفوه بما يغذى القلوب»

وقال يحيى بن معاذ: إن الحكيم يشبع من ثمار فيه (٤).

#### «اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك»

وقال يحيى بن معاذ: إن وَضَع علينا عدله لم تبق لنا حسنة، وإن أتى فضله لم تبق لنا سيئة (٥).

#### «عدل الله عز وجل»

وقال يحيى بن معاذ: إن غفرت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٢).

## «اللهم عفوك»

وقال يحيى بن معاذ: إلهى ضيَّعْتُ بالذنب نفسى، فارددْها بالعفو على (١).

# «رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم»

وقال يحيى بن معاذ: إلهى، ارحمنى لقدرتك على أو لحاجتى إليك (٢).

#### «مناجاة»

وقـال یحیی بن مـعاذ: یا مَن ربَّانی فـی الطریق بنعمـه، وأثار لی فی الورود إلی کرمه، معرفتی بك دلیلی علیك، وحبّی لك شفیعی إلیك<sup>(٣)</sup>.

## «الله يغضب إن تركت سؤاله»

وقال يحيى بن معاذ: يا من يغضب على من لا يسأله، لا تمنع من قد سألك (٤).

# «لا تخونوا الله عز وجل»

وقال يحيى بن معاذ: من خان الله عز وجل في السر هتك سره في العلانية (٥).

# «العلم والحكمة ومكارم الأخلاق»

وقال يحيى بن معاذ: من أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر في العلم، ومن أحب أن يعرف الزهد فلينظر في الحكمة، ومن أحب أن يعرف مكارم

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٣)، والرسالة القشيرية (ص ١٧).

الأخلاق فلينظر فى فنون الآداب، ومن أحب أن يستوثق من أسباب المعاش فليستكثر من الإخوان، ومن أحب أن لا يؤذَى فلا يؤذين ، ومن أحب رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى(١).

#### «لا تكن كذلك»

وقال یحیی بن معاذ: لا تکن ممن یفضحه یوم موتِه میراثه، ویوم حشره میزانه (۲).

## «خمر الشيطان»

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، مَن سكر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتى نادمًا بين الخاسرين<sup>(٣)</sup>.

#### «تورع عما ليس لك»

وقال يحيى بن معاذ: كيف يكون زاهدًا من لا ورع له، تورعُ عما ليس لك، ثم ازهدُ فيما لك(٤).

## «الفوت أشد من الموت»

وقيال يحيى بن معاذ الرازى: الفَوْت أشد من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحلق (٥).

## «أشغل نفسك بما هو أولى»

وقال يحيى بن 'معاذ: لا تـربح على نفسك بشيء أجل من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٧).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١٧).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ١٧).

#### «الزلل بعد التوبة»

وقال يحيى بن معاذ: زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها(١).

#### «الورع»

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حدّ العلم من غير تأويل<sup>(٢)</sup>. «لو كان كذلك لدخل الجنة»

وقال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم، لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة (٣).

# «رجائي في الذنوب وفي الطاعة»

وقال يحيى بن معاذ: يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك مع الأعمال، لأنى أجدنى أعتمد فى الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف، وأجدنى فى الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف (٤).

#### «أحب الساعات»

وقال يحيى بن معاذ: إلهى، أحلى العطايا في قلب: رجاؤك، وأعذب الكلام على لسانى: ثناؤك، وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك(٥).

#### «لو أن الجوع يباع!!»

وقال يحيى بن معاذ: لو أن الجوع يباع في السوق لما كان ينبغى لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٧٢).

## «الجوع والشبع والشهوة»

وقال يحيى بن معاذ: الجوع نور، والشبع نار، والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق، ولا تطفأ ناره حتى يحرق صاحبه(١).

## «ولكنه في الأغنياء أحسن»

وقال يحيى بن معاذ: التواضع حسن في كل أحد لكنه في الأغنياء أحسن، والتكبر سِمْج في كل أحد لكنه في الفقراء أسمج (٢).

# «إذا رضى بالله تعالى وكيلاً»

وسُئل یحیی بن معاذ: متی یکون الرجل متوکلاً؟ فقال: إذا رضی بالله تعالی وکیلاً (۳).

#### «الاستحياء من الله»

وقال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعًا، استحيا الله تعالى منه وهو مذنب<sup>(٤)</sup>.

#### «التأدب بأدب الله»

وقال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل محبة الله تعالى (٥).

# «أصح الناس عزمًا»

وقيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزمًا؟ قال: الغالب لهواه (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٧٣).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٦) ذم الهوى (ص ٢٨).

# «من أطاع نفسه أتعبها»

وقال يحيى بن معاذ: من أرضى الجوارح فى اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات<sup>(١)</sup>.

#### «النسك»

وقال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر، وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب<sup>(۲)</sup>.

#### «بئس الصديق هذا»

وقال: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرنى فى دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه (٣).

#### «تعرفه في الشدة»

وقال يحيى بن معاذ الرازى: لا يُعْجِبْكَ حلم امرى حتى يغضب، ولا أمانته حتى يَطمع فإنك لا تدرى على أي شُقَيْهِ يَقع (٤).

## «الزهد ثلاثة أشياء»

وقال يحيى بن معاذ الرازى: الزهد ثلاثة أشياء: القلة، والخلوة، والجوع، وكان يقول: جوع التوابين تجربة، وجوع الزاهدين سياسة، وجوع الصديقين تكرمة (٥).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ذم الهوى (ص ٦٩).

<sup>(</sup>۳) مختصر منهاج القاصدين (ص ۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) طبقات السلمى (ص ١٠٧)، حلية الأولياء (١/ ٥١)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٠٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) التذكرة الحمدونية (٩٢، ٩٣).

#### «عيب القلوب»

وقال: ما ركن إلى الدنيا أحــد إلا لزمه عيب القلوب، ولا مكن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب(١).

# «عمر مسكنك الباقي»

وقال: اترك الدنيا قبل أن تترك، واسترض ربك قبل ملاقاته، واعمر بيتك الذي تسكنه قبل انتقالك إليه - يعنى القبر -(٢).

#### «من طلب الدنيا استعبدته»

وقال: الدنيا أمير من طلبها، وخادم من تركها، الدنيا طالبة ومطلوبة فمن طلبها رفضته ومن رفضها طلبته، الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا تعمروها، ليس من العقل بنيان القصور على الجسور، الدنيا عروس وطالبها ماشطتها، وبالزهد ينتف شعرها ويسود وجهها ويمزق ثيابها، ومن طلق الدنيا فالآخرة زوجته، فالدنيا مطلقة الأكياس لا تنقضى عدتها أبداً، فخل الدنيا ولا تذكرها، واذكر الآخرة ولا تنسها وخذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، ولا تأخذ من الدنيا ما يمنعك الآخرة ").

#### «احذر نفسك»

وقال: لا تسكن إلى نفسك وإن دعتك إلى الرغائب(٤).

#### «لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة»

وقال: الدنيا لا قدر لها عند ربها وهي له، فما ينبغي أن يكون قدرها عندك ولست لك(٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١٠/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) حلبة الأولياء (١٠/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١٠/ ٥٥).

#### «هذا هو الكيس»

وقال: الكيس من فيه ثلاثة خصال: من بادر بعمله وتسوف بأمله واستعد لأجله(١).

## «اتهم نفسك وأحسن الظن بالناس»

وقال: ألق حسن الظن على الخلق، وسوء الظن على نفسك، لتكون من الأول في سلامة ومن الآخر على الزيادة (٢).

#### «السرور بالله»

وقال: من سُرَّ بخدمة الله سُرَّت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه (٣).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (١/ ٩٦).

# من مواعظ وأقوال عمرين عبد العزيز «رحمه الله تعالى»

#### «كلكم يصير إلى الموت»

وخطب عمر بن عبد العزيز بالسام على منبر من طين، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم تكلم بثلاث كلمات فقال: أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا دنياكم، واعلموا أن رجلاً ليس بينه وبين آدم أب حى لمغرق له فى الموت، والسلام عليكم (١).

## «الوصية بتقوى الله عز وجل»

وكتب إلى رجل يقول له: أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله، والانشمار لما استطعت من مالك، وما رزقك الله إلى دار قرارك، فكأنك والله ذقت الموت وعاينت ما بعده بتصريف الليل والنهار فإنهما سريعان في طى الأجل ونقص العمر، لم يفتهما شيء إلا أفنياه، ولا زمن مرا به إلا أبلياه، مستعدان لمن بقى بمثل الذي أصاب من قد مضى، فنستغفر الله لسيئ أعمالنا، ونعوذ به من مقته إيانا على ما نعظ به مما نقصر عنه (٢).

## «وصية جامعة»

وكتب إلى بعض عماله، أما بعد: فكأن العباد قد عادوا إلى الله - تم ينبئهم بما عملوا ليجزى الذين أساءوا بما عملوا، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فإنه لا معقب لحكمه ولا ينازع في أمره، ولا يقاطع في حقه الذى استحفظه عباده وأوصاهم به، وإنى أوصيك بتقوى الله، وأحثك على الشكر فيما اصطنع عندك من نعمة، وآتاك من كرامة، فإن نعمه يمدها شكره، ويقطعها كفره، أكثر ذكر الموت الذى لا تدرى متى يغشاك، ولا مناص ولا فوت، وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته، فإن ذلك يدعوك إلى الزهادة فيما زهدت فيه، والرغبة فيما رغبت فيه ثم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل، فإن من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه توشك الصرعة أن تدركه في الغفلة، وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أمرت به، ثم اقتصر عليه فإن فيه لعمرى شغلاً عن دنياك، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل، ولا

حلية الأولياء (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٦، ٢٦٧).

الحق حتى تذر الباطل، فنسأل الله لنا ولك حسن معونته، وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه برحمته(١).

#### «احذر المباهاة»

قال أبو حفص عمر بن عبد العزيز: إنه ليمنعنى من كثير الكلام مخافة الماهاة (٢).

#### «أفضل العبادة»

وقال عمر بن عبد العزيز: ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم (٣).

#### «هادم اللذات»

وقال عمر بن عبد العزيز: لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من نضارة الدنيا وزهرتها، فبينا هم كذلك، وعلى ذلك، إذ أتاهم حاد من الموت فاخترمهم (٤) مما هم فيه، فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء، فيقدم لنفسه خيراً يجده بعد ما يفارق الدنيا وأهلها (٥).

#### «العدل»

وقال ميمون بن مهران: ولآنى عمر بن عبد العزيز عمالة، ثم قال لى: إذا جاءك كتاب منى على غير الحق فاضرب به الأرض<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٣٧)، والزهد لابن المبارك (ص ٨١).

<sup>(</sup>٣) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) اخترمه الموت: أخذه.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٩/ ٢٢٥).

#### «إذا ملت عن الحق فذكرني»

وقال عمرو بن مهاجر: قال لى عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتنى قد ملتُ عن الحق، فضع يدك فى تلبابى ثم هزنى، ثم قل: يا عمر ما تُصنع؟!(١).

## «احذروا الموت»

وقال عمر بن عبد العزيز: يا أيها الناس، اتقوا الله، فإنه ليس من هالك إلا له خلف إلا التقوى، واحذروا الموت، فإنه أشد ما قبله وأهون ما بعده (٢).

# «لا تغتر بطول العافية»

وقال عمر بن عبد العزيز: يا بنى احذر الصرعة على الغفلة، حين لا تستجاب الدعوة، ولا سبيل إلى رجعة، ولا تغترن بطول العافية، فإنما هو أجل، ليس دونه فناء، ولا بعد أن تستكمله بقاء (٣).

#### «لا داء أخبث من الذنوب»

وقال عمر بن عبد العزيز: أيها الناس، إنما يُراد الطبيب للوجع الشديد، ألا فلا وجع أشد من الجهل، ولا داء أخبث من الذنوب ولا خوف أخوف من الموت(٤).

# «كن عالًا أو متعلمًا»

وقال عمر بن عبد العزيز: إن استطعت فكن عالمًا، فإن لم تستطع فكن متعلمًا، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ۱۷۷).

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم ( ص١١٣).

## «عد كلامك من ذنوبك»

وقال عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من ذنوبه كثرت ذنوبه (١).

## «أنكر المنكر وإلا العذاب»

وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم (٢).

#### «أكثروا من ذكر هادم اللذات»

وقال عمر بن عبد العزيز: من أكثر ذكر الموت رضى بالقليل، ومن علم أن الكلام من عمله أمسك عن الكلام إلا فيما يعنيه (٣).

## «الحرص على الثواب»

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن تهوَّن علىَّ سكرات الموت إنه آخر ما يكفّر به عن المرء المسلم (٤).

#### «اعمل يعلم»

وقال عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح (٥).

#### «كأنك بالآخرة»

وكتب إليه الحسن البصرى لما استخلف: من الحسن البصرى إلى عمر ابن عبد العزيز - فقيل له إن الرجل قد ولى وتغير فقال: لو أعلم أن غير ذلك أحب إليه لاتبعت محبته - أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن، وكأنك بالآخرة لم تزل. قال: فمضى الرسول بالكتاب إليه، فإنه لعنده يتوقع

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد (ص ٢٤٤).

الجواب إذ خرج يومًا غير جمعة حتى صعد المنبر واجتمع الناس، فلما كثروا قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم فى أسلاب الماضين، وسيرثكم الباقون، حتى نصير إلى خير الوارثين، كلَّ يوم تجهزون غاديًا إلى الله ورائحًا، وقد حضر أجله وطوى عمله، وعاين الحساب، وخلع الأسلاب، وسكن التراب، ثم يدعونه غير موسد ولا مجهد، ثم وضع يديه على وجهه فبكى مليًّا، ثم رفعهما فقال: أيها الناس من وصل إلينا بحاجة لم نأله خيرًا، ومن عجز فوالله لوددت أنه وآل عمر فى العجز سواء، قال: ثم نزل فكتب إلى الحسن: أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات والسلام(١).

#### «الدنيا ولية أعداء الله»

وقال عمر بن عبد العزيز: الدنيا عدوة لأولياء الله، وولية أعداء الله، أما الأولياء: فغمَّتهم وأحزنتهم، وأما الأعداء: فغرتهم وشتَّتهم، وأبعدتهم من الله(٢).

## «ألحوا في السؤال لله عز وجل»

وقال عمر بن عبد العزيز: لقد بُورك لعبد في حاجة أكثر فيها سؤال ربه أعطى أو منع (٣).

## «عظة القرآن»

وقال عبد الملك لأبيه عمر بن عبد العزيز: يا أبت مالك لا تنفذ فى الأمور، فوالله ما أبالى فى الحق لو غلَتْ بى وبك القدور. قال له عمر: لا تعجل يا بنى، فإن الله تعالى ذم الخمر فى القرآن مرتين وحرمها فى الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة، فيدفعوه وتكون فتنة (٤).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد (١/ ٦٢).

## «خصائص القاضي الحق»

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل: علم بما كان قبله، ونزاهة عن الطمع، وحلم عند الخصم، واقتداء بالأئمة، ومشاورة أهل العلم والرأي(١).

## «وما الفقه الأكبر؟!»

وقال عمر بن عبد العزيز لعثمان الدجنى: علم ابنك الفقه الأكبر. قال عثمان: وما الفقه الأكبر؟، قال عمر: القناعة وكف الأذي (٢).

#### «اعمل لغدِ»

وأسمع رجلٌ عمر بن عبد العزيز ما يكره، فقال عمر: لا عليك، إنما أردت أن يستفزنى الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله منى غدًا، انصرف إذا شئت(٣).

## «الأمور ثلاثة»

وقال عمر بن عبد العزيز: الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه، وأمر استبان ضره فاجتنبه، وأمر أشكل أمره عليك فرده إلى الله(٤).

#### «لقاء الرجال»

وقال عمر بن عبد العزيز: إنى وجدت لقاء الرجال تلقيحًا لألبابهم (٥).

# «عندما يوافق الحق هوى النفس»

وقال عمر بن عبد العزيز: ما وجدت من أمر هو ألذَّ عندى من حق وافق هوى (٦).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص٢٥).

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) سيرة عمر بن عبد العزيز (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٥/ ٣٣٣).

#### «موعظة بليغة»

وذُكر اختلاف الصحابة عند عمر فقال: أمر أخرج الله أيديكم منه، ما تُعْملون ألسنتكم فيه.

وسُئل عن الجمل وصفين فقال: تلك دماء كفَّ الله يدى عنها، أنا أكره أن أغمس لساني فيها(١).

#### «تفطن لحالك»

وقال رجل لعمر: متى أتكلم؟ قال عمر: إذا اشتهيت الصمت.

فقال الرجل: متى أصمت؟ قال عمر: إذا اشتهيت الكلام(٢).

#### «إياك ونار الحرام»

وقال عمر بن عبد العزيز: إنما الزهد في الحلال، وأما الحرام فنار (٣).

## «ما شيء أفضل من حلم مع علم»

وقال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة (٤).

#### «هذا من العلم»

وقال عمر بن عبد العزيز: من قال: لا أدرى، فقد أحرز نصف العلم (٥).

# «الزم التقي»

وقال عمر بن عبد العزيز: التقى مُلْجم(٦).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد (٣/ ٢١)، والمعنى: أن التقى ملجم لسانه ومانعه عن الخوض فيـما يضر بآخرته.

## «وإن منكم إلا واردها»

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له:

يا أخى، إنك قـد قطعت عـظيم السـفـر وبقى أقله، فـاذكـر يا أخى المصـادر والموارد، فـقـد أوحى إلى نبـيك - عَلَيْهُ - فى القـرآن أنك من أهل الورود (١)، ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروج.

وإياك أن تغرّك الدنيا، فإن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له. يا أخى، إن أجلك قد دنا، فكن وصىّ نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك(٢).

#### «ما همك؟!»

وقال عمر بن عبد العزيز: بؤساً لمن كان بطنه أكبر همه (٣).

#### «تجالسوا بالقرآن»

وقال عمر بن عبد العزيز:

اتقوا الله وإياكم والمزاحة، فإنها تورث الضغينة وتجرُّ القبيحة، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم، فحديث حسن من حديث الرجال(٤).

#### «عد كلامك من عملك»

وقال عمر بن عبد العزيز:

من عمل على غير علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه، والرضا قليل، ومعول المؤمن الصبر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقصد قوله تعالى في سورة مريم: ﴿وإن منكم إلا واردها ﴾.

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص ٨٢).

## «النفس مطيَّة»

ودخل عبـ لللك بن عمـ ر بن عبد الـ عزيز على أبيه، وهو يـنام نومة الضحى، فقال: يا أبت أتنام وأصحاب الحوائج واقفون ببابك؟

قال: يا بنى، إن نفسى مطيتى، فإن أنضيتها قطعتها، من قطع المطى لم يبلغ الغاية (١).

# «اتبع سبيل المؤمنين»

وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله - عَلَيْه - وخلفاؤه بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، ليس على أحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأى من خالفها، فمن اقتدى بما سبق هُدى، واستبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا (٢).

#### «بيت الدود»

وقال عمر لرجل من جلسائه: لقد أرقت الليلة تفكراً، قال: فيم يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته، ولرأيت بيتًا تجول فيه الهوام ويجرى فيه الصديد وتخترقه الديدان، مع تغير الريح وبلَى الأكفان، بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، ثم شهق شهقة وخر مغشيًا عليه، فقالت فاطمة: يا مزاحم ، ويحك أخرج هذا الرجل عنا فلقد نغص على أمير المؤمنين الحياة منذ ولى، فليته لم يكن، فخرج الرجل، فجاءت فاطمة تصب على وجهه الملاء وتبكى حتى أفاق من غشيته، فرآها تبكى فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، رأيت مصرعك بين أيدينا فذكرت بها مصرعك بين يدى الله عز وجل للموت وتخليك عن الدنيا وفراقك لنا، فذاك الذي أبكاني. قال: حسبك يا فاطمة فلقد أبلغت، ثم

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (٨/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/ ٢٤٢).

مال ليسقط فضمته إليها وقالت: بأبى أنت يا أمير المؤمنين ما نستطيع أن نكلمك بكل ما نجد لك فى قلوبنا، فلم يزل على حاله تلك حتى حضرته الصلاة فصبّت على وجهه ماء ثم نادته: الصلاة يا أمير المؤمنين، فأفاق فزعًا(١).

#### «أحمق الناس»

وقال عمر لجلسائه: أخبرونى بأحمق الناس؟ قالوا: رجل باع آخرته بدنياه، فقال: ألا أنبئكم بأحمق منه؟ قالوا: بلى، قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره (٢).

## «كيف تنجو من الحرام؟»

وكتب عمر إلى الجراح بن عبد الله الحكمى، وهو عامله: إن استطعت أن تترك مما أحل الله لك ما يكون حاجزًا بينك وبين ما حرَّم الله فافعل، فإن من استوعب الحلال كله تاقت نفسه إلى الحرام (٣).

#### «عليك بالصبر»

قال محمد بن عمرو بن علقمة: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة فانتزعها منه، فعاضه في ذلك الصبر إلا كان ما عاضه الله أفضل مما نزع، ثم قرأ: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(٤)(٥).

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩)، سيرة عـمر لابن كثـير (ص ٨٢، ٨٣)، سيرة عـمر لابن الجوزى (ص ١٨٧)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٣٢٥)، شرح النهج (١٨/ ٣٢٩)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين (٣/ ١٧٠)، أدب الدنيا والدين (ص٢١٣)، نثر الدر (٢/ ١٢٧، ١٢٩)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: ١٠.

<sup>(</sup>ه) البيان والتبيين (۳/ ۱٤۲)، حلية الأولياء (ه/ ۲۹۸)، سـراج الملوك (ص ١٦٨)، نثر الدر (۲/ ۱۲۷)، التعازى والمراثى (ص ٦٣)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٠٦).

#### «قيدوا النعم بالشكر»

وقـال عمـر بن عـبـد العزيز: قـيـدوا النِّعَمَ بالشُّكر، وقـيِّـدوا العلم بالكتاب(١).

#### «تعلموا العلم»

قال عمر بن عبد العزيز: تعلَّموا العلم فإنه عون للفقر، أما إنى لا أقول تُطْلَبُ بها الدنيا ولكن يدعو إلى القُنُوع(٢).

## «سوى الله بين القوى والضعيف في الموت»

لما مات ابن عمر بن عبد العزيز خطب عمر الناس فقال: الحمد لله الذي جعل الموت حتمًا واجبًا على عباده، فسوى فيه بين قويهم وضعيفهم، ورفيعهم ودنيهم، فقال تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْت ﴾ (٣) فليعلم ذوو النهى منهم أنهم صائرون إلى قبورهم، مُفْرَدُونَ باعمالهم، واعلموا أن لله مسألة فاحصة قال تبارك وتعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آ ﴾ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٤)(٥).

## «ألا تسألني يا عمر؟!»

خرج عـمر بن عبـد العزيز على بعض جنائز بنى مـروان، فلما صلى عليها وفرغ، قال لأصحابه توقفوا فوقفوا، فضرب بطن فرسه حتى أمعن فى القبور وتوارى عنهم، فاستبطأه الناس حـتى ظنوا، فجاء وقد احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، قـالوا: يا أمير المؤمـنين أبطأت علينا؟ قال: أتيت قـبور الأحبـة قبور بنى آبائى فسـلمت عليهم فلم يردوا السلام، فلما ذهبت أقفى نادانى التراب فقال: ألا تـسألنى يا عمر ما لقيت الأحبـة؟ قلت: وما لقيت

<sup>(</sup>١) نثر الدر (٢/ ١٢٣)، الكامل للمبرد (١/ ٢٦٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر: ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>۰) تعازی المدائنی (ص ۲۰)، الـتعازی والمراثی (ص ٤٦، ٤٧)، التـذکرة الحمـدونية (٤/ ٢٦٢، ٣٢٣).

\_\_\_\_\_\_

الأحبة؟ قال: خرقت الأكفان، وأكلت الأبدان، ونزعت المقلتين، فذكر نحوه، وزاد فلما ذهبت أقفى نادانى يا عمر عليك بأكفان لا تبلى قلت: وما أكفان لا تبلى؟ قال: اتقاء الله، والعمل الصالح(١).

# «المُلك مُلك من لا يموت»

وكان يقول:

أنا مسيت وعسر من لا يموت

قدد تيقنت أننى ساموت

ليس مُلك يزيله الموت ملكًا

إغا الملك مُلك من لا يموت(٢)

## «استشعر ذكر الموت»

كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته، أما بعد فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك أو نهارك بَغُضَ إليك كل فان، وحبب إليك كل باق والسلام (٣).

#### «لذات الدنيا مُنَغصة»

قال عمر بن عبد العزيز: يا أيها الناس، إنما أنتم أغراض تنتضل فيها المنايا، إنكم لا تؤتون نعمة إلا بفراق أخرى، وأية أكلة ليس معها غصة، وأية جرعة ليس معها شرقة، وإن أمس شاهد مقبول قد فجعكم بنفسه، وخلف في أيديكم حكمته، وإن اليوم حبيب مودع وهو وشيك الظعن، وإن غداً آت بما فيه، وأين يهرب من يتقلب في يدى طالبه! إنه لا أقوى من طالب، ولا أضعف من مطلوب إنما أنتم سفر تحلون عقد رحالكم في غير هذه الدار، إنما أنتم فروع أصول قد مضت فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله (٤).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>T) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٥).

#### «أحسن الظن بأخيك المسلم»

وقال لابنه: يا بُنى إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملاً من الخير(١).

## «الدنيا دار فانية»

وقال: إنما خلقتم للأبد، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار (٢).

#### «ترقب الصدق من قلبك»

ومن أقواله: لا ينفع القلب إلا ما خرج من القلب(٣).

## «تذكر يوم السؤال»

وقال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة، قال الله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَبُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٤).

#### «أفلح من عصم من هؤلاء»

وقال: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع(٥).

#### «هذه الدار كتب عليها الفناء»

خطب عمر بن عبد العزيز فقال: إن الدنيا ليست بدار قراركم، دار كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن، فكم عامر موثق عما قليل مخرب، وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنما الدنيا كفيء ظلال قلص فذهب. بينا ابن آدم في الدنيا ينافس فيها وبها قرير

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٥/ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٥/ ٢٩٠).

العين إذ دعاه الله بقدره، ورماه بيوم حتفه، فسلبه آثاره ودنياه، وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه، إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر، إنها تسر قليلاً، وتجرحزنًا طويلاً(۱).

## «إياك والإصرار على المعصية»

كان عمر بن عبد العزيز يخطب فيقول: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك الإصرار عليها(٢).

## «من أساء فليستغفر»

خرج عمر بن عبد العزيز يوم جمعة وهو ناحل الجسم، فخطب كما يخطب ثم قال: أيها الناس من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، فإنه لابد لأقوام من أن يعملوا أعمالاً وظفها الله في رقابهم، وكتبها عليهم (٣).

# «رزقك آتيك ولو كان في رأس جبل»

وخطب قائلاً: اتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، فإنه إن كان لأحدكم رزق في رأس جبل أو حضيض أرض يأته (٤).

#### «أفضل العبادة»

وقال: ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم(٥).

#### «لا تطيعوا من عصى الله»

وخطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا الله فإن تقوى الله خلف من كل

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٥/ ٢٩٦).

شيء، وليس لتقوى الله خلف، يا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا من أطاع الله، ولا تطيعوا من عصى الله(١).

#### «الزم الحق»

وكتب إلى عامل له: أما بعد، فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق، يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق وهم لا يُظلمون (٢).

#### «تفكر في نعم الله»

قال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أفضل عبادة (٣).

# «من أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع»

كتب عمر إلى عماله: اجتنبوا الاشتغال عن حضرة الصلاة فمن أضاعها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد تضييعًا (٤).

#### «استكثر ما في يديك»

قال عمر: من قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديه (٥).

#### «اتق الحفظة»

قال عمر:

إنما الناس ظاعن ومسقسيم

فالذى بأن للمقيم عظة

ومن الـناس من يعــيـش شــقــيًـــ

جيفة الليل غافل اليقظة

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٥/ ٣١٦).

#### فإذا كسان ذا حسيساء ودين راقب الموت واتق الحسفظة(١) «من مات قامت قيامته»

خطب عمر الناس فقال: أيها الناس، لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة، فإنه من وافته منيته فقد قامت عليه قيامته، لا يستطيع أن يزيد فى حسن، ولا يعتب من سىء، ألا لا سلامة لامرئ فى خلاف السنة، ولا طاعة لمخلوق فى معصية الله، ألا وإنكم تسمون الهارب من ظلم إمامه؟ العاصى، ألا وإن أولاهما بالمعصية؛ الإمام الظالم (٢).

## «احذر المراء»

قال عمر: احذر المراء فإنه لا تُؤْمَنُ فتنته، ولا تُفْهَم حكمته (٣).

## «أوصيك بتقوى الله»

كتب إلى بعض عماله فقال: أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المحدثون بعده، قد جرت سنته، وكفوا مؤنته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان قط بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل، والتعمق والحمق، فإن السابقين الماضين عن علم وقفوا وببصرنا قد كفوا(٤).

## «إياك والدنيا»

قال عـمر لرجل: أوصيك بتـقوى الله فإنهـا ذخيرة الفـائزين، وحرز المؤمنين، وإياك والدنيا أن تفـتنك فإنها قد فعلت ذلك بمن كـان قبلك، إنها تغر المؤمنين إليها، وتفجع الواثق بهـا، وتُسْلِم الحريص عليها، ولا تبقى لمن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٣٣٨).

استبقاها، ولا يدفع التلف عنها من حواها، لها مناظر بهجة، ما قدمت منها أمامك لم يسبقك، وما أخرت منها خلفك لم يلحقك(١).

#### «من تصاحب؟!»

قال محمد بن كعب القرظى: قال لى عمر: لا تصحب من الأصحاب مَن خطرُك عنده على قدر قضاء حاجته، فإذا انقضت حاجته انقطعت أسباب مودته، واصحب من الأصحاب ذا العلى فى الخير، والأناءة فى الحق، يعينك على نفسك، ويكفيك مؤنته (٢).

# «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا»

خطب عمر ألناس فقال:

أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثًا، ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادًا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم، والفصل بينكم، فخاب وشقى عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التى وسعت كل شىء، وجنته التى عرضها السموات والأرض. وإنما يكون الأمان لمن خاف الله - تعالى - واتقى، وباع قليلاً بكثير. وفانيًا بباق، وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين، وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديًا رائحًا إلى الله قد قضى نحبه، وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وواجه الحساب؟ (٣).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٣٤١ ، ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب (ص ١٩).

من مواعظ وأقوال

الشافعي

«رحمه الله تعالى»

## «عليك بالعلم النافع»

وقال الشافعى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم (١).

# «دع سوءات الأمور»

ويقول الشافعي شعرًا:

أأنعم عيدشًا بعد ما حلَّ عارضي

طلائع شيب ليس يُغنى خيضابها إذا أصفر لون المرء وابيض شعره

تنغص من أيامه مستطابها

فدع عنك سوءات الأمور فإنها

حسرام على نفس التقيِّ ارتكابها(٢)

# «والذين آمنوا أشد حبًّا لله»

ويقول الشافعي:

أسلِّم إن أراد الله أمــــرا

فــــأتركُ مـــا أريد لما يريد (٣)

# «کن مخلصًا»

وقال: لا يَعْرف الرياءَ إلا المخلصون(٤).

# «عز التقوى»

وقال الشافعي: مَنْ لم تُعِزُّه التقوى فلا عزَّ له(٥).

<sup>(</sup>۱) مناقب الشافعي لابن كثير (ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي لابن كثير (ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) مناقب الشافعي لابن كثير (ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (١/ ٤٣).

## «إياك وفضول الدنيا»

وقال الشافعى: طلب فضول الدنيا، عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد (١).

## «من العاقل؟»

وقال الشافعي: العاقل مَنْ عَقَلَهُ عَقْلُهُ عن كل مذموم (٢).

#### «لا تتبع الهوى»

وقال الشافعى: لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك بالله، خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء (٣).

## «إياك وكثرة المخالطة»

عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعى يقول: «يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط(٤).

## «رضا الناس غاية لا تدرك»

عن الربيع بن سليمان قال: قال لى الشافعى: «يا ربيع: رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم، واعلم أنه من تعلم القرآن جلَّ فى عيون الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم النحو هيب، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يَصُن نفسه لم ينفعه علمه، وملاك ذلك كله التقوى(٥).

<sup>(</sup>١) مناقب الشافعي لابن كثير (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۹۸).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٩/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٢٥٤).

## «كن لبيبًا عاقلاً»

عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: «اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل»(١).

#### «عليك بالعصر»

وقال: لو فكر الناس فى سورة «والعصر» لكفتهم (٢) فإن الله أخبر فيها: أن جميع الناس خاسرون إلا من كان فى نفسه: مؤمنًا صالحًا، ومع غيره: موصيًا بالحق، وموصيًا بالصبر (٣).

#### «صيانة النفس»

وقال الشافعي:

صن النفس واحملها على ما يزينها

تعش سالمًا والقول فيك جميل

ولا ترين الناس إلا تجـــــــلاً

نبابك دهر أو جهفاك خليل

وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد

عسسى نكسات الدهر عنك تزول

ولا خــيــر في ود امــرئ مــتـلون

إذا الريح مالت، مال حيث تميل

وما أكثر الإخوان حين تعدهم

ولكنهم في النائبات قليل(٤)

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٤) ديوان الشافعي (ص ١٨).

#### «الجود»

وقال أيضًا:

إذا لم تجـودوا والأمـور بكم تمضى

وقد ملكت أيديكم البسط والفيضا

فــماذا يرجى منكم إن عــزلتم

وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا

وتستسرجع الأيام ما وهبستكم

ومن عادة الأيام تسترجع القرضا(١)

#### «منن الرجال»

وقال:

لا تحـــــمـلـن لمن يمــن

مسن الأنسام عسلسيك مسنسة

واختر لنفسك حظها

واصبر فإن الصبر جنة

منن الرجال على القلوب

#### «فضل الغربة»

وقال:

ارحل بنفسك من أرض تنضام بها

ولا تكن من فراق الأهل في حرق

فالعنبر الخام روث في مرواطنه

وفي التغرب محمول على العنق

<sup>(</sup>۱) ديوان الشافعي (ص ۲٥).

<sup>(</sup>٢) ديوان الشافعي (ص ٢٧).

والكحل نوع من الأحسجار تنظره

فى أرضه وهو مرمى على الطرق لم تغرب حاز الفضل أجمعه

فصار يحمل بين الجفن والحدق(١)

# «الغربة أيضًا»

وقال:

ما في المقام لذي عقل وذي أدب

من راحة فدع الأوطان واغترب

سافر تجد عوضًا عمن تفارقه

وانصب فإن لذيد العيش في النصب

إنى رأيت وقسوف الماء يفسسده

إن ساح طاب وإن لم يجسر لم يطب

والأسد لولا فراق الأرض ما افترست

والسهم لولا فراق القوس لم يصب

والشمس لو وقفت في الفلك دائمة

لملها الناس من عـجـم ومن عـرب

والتبر كالتراب ملقى في أماكنه

والعسود في أرضه نوع من الخطب

فإن تغرّب هذا عن مطلبه

وإن تغرب ذاك عرز كالذهب(٢)

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ديوان الشافعي (ص ٢٩).

#### «صل من وصلك»

وقال:

زن مسن وزنسك بمسا وزنسك

ومـــا وزنك به فـــزنه

من جاء إليك فرح إليه

ومن جـــفــاك فـــصــد عنه

مـــن ظــن أنــك دونــه

فـــــاترك هواه إذن وهنه

وارجع إلى رب العسباد

فكل مـــا يأتيك منه(١)

#### «إذا أردت السلامة»

وقال:

إذا رمت أن تحيا سليمًا من الردى

ودينك مسوفور وعسرضك صين

فللا ينطقن منك اللسان بسوءة

فكلك سيوءات وللناس ألسن

وعيناك إن أبدت إليك معايبًا

فدعها، وقبل يا عين للناس أعين

وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى

ودافع ولكن بالتي هي أحسسن(٢)

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٢) ديوان الشافعي (ص ٣٥).

#### «لا خير في واعظ لا يعظ نفسه»

وقال:

يا واعظ الناس عسما أنت فاعله

يا من يعد عليه العدمر بالنفس

احفظ لشيبك من عيب يدنسه

إن البياض قليل الحمل للدنس

كحامل لشياب الناس يغسلها

وثوبه غارق في الرجس والنجس

تبغى النجاة ولم تسلك طريقتها

إن السفينة لا تجرى على اليبس

ركوبك النعش ينسيك الركوب على

ما كنت تركب من بغل ومن فسرس

يوم القيامة لا مال ولا ولد

وضمة القبر تنسى ليلة العرس(١)

## «لا تيأس من عفو المهيمن»

وقال:

إن كنت تغدو في الذنوب جليدا

وتخاف في يوم المعاد وعيدا

فلقد أتاك من المهيمن عفوه

وأفاض من نعم عليك مسزيدا

لا تياسن من لطف ربك في الحسا

في بطن أمك مضغة ووليدا

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي (ص ٣٦).

لو شاء أن تصْلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا(١)

«القياس البديع»

وقال:

تعصى الإله وأنت تظهر حبه

هذا محال في القياس بديع

لو كان حبك صادقًا لأطعته

إن المحب لمن يحب مطيع

فى كىل يوم يستديك بنعسمة

منه وأنت لشكر ذاك مصضيع(٢)

«لا تجزع لحادثة الليالي»

وقال:

دع الأيام تفسعل مسا تشساء

وطب نفسسًا إذا حكم القضاء

ولإ تجـــزع لحــادثة الليــالى

فما لحسوادث الدنيا بقاء

وكن رجـــلاً عن الأهوال جلداً

وشيمتك السماحة والوفاء

وإن كـشرت عـيـوبك في البرايا

وسررك أن يكون لها غطاء

تستر بالسخاء فكل عيب

يغطيه كما قيل السخاء

<sup>(</sup>۱) ديوان الشافعي (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٢) ديوان الشافعي (ص ٤١).

ولا تىرى لىلاعىسسادى قىط ذلاً

فإن شماتة الأعدا بلاء

ولا ترج السماحة من بخيل

ف ما في النار للظمان ماء

ورزقك ليس ينقصه التأنى

وليس يزيد في الرزق العناء

ولا حسزن يدوم ولا سرور

ولا بؤس عليك ولا رخـــاء

إذا مــا كنت ذا قلب قنوع

فأنت ومالك والدنيا سواء

ومن نزلت بساحته المنايا

فللا أرض تقسيسه ولا سلمساء

وأرض الله واسمعمه ولكن

إذا نزل القهضا ضاق الفهضاء

دع الأيام تغـــدر كل حين

فسما يغنى عن الموت الدواء(١)

«أدب المناظرة»

وقال:

إذا مــا كنت ذا فـضل وعلم

بما اخست لف الأوائل والأواخسر

فناظر من تناظر في سكون

حليهم مسالا تلج ولا تكابر

يفيدك ما استفاد بلا استنان

من النكت اللطيفة والنوادر

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي (ص ٤١، ٤٢).

وإياك اللج ومن يرائى بأنبي قـــد غلبت ومن يفـــاخ ف\_إن الشروفي جنبات هزل يمنى بالتسقاطع والتسدابر(١) «تعلم العلم»

وقال:

تعلم فليس المرء يولد عـــالما وليس أخــو علم كــمن هـو جـاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالًا كبير إذا ردت إليه المحافل (٢) «عفوا تعف نساؤكم»

و قال:

عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فيإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم يا هاتكا حرم الرجال وقاطعًا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حراً من سلالة ماجد ما كنت هتاكًا لحرمة مسلم من يزن ين به ولو بجسداره إن كنت يا هذا لبيبًا فافهم (٣)

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٢) ديوان الشافعي (ص ٤٥، ٤٦).

<sup>(</sup>٣) ديوان الشافعي (ص ٥٨).

#### «من صدق الله نجا»

وقال الشافعى: اعلم أن من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سكم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرَّتْ عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى غداً(١).

#### «اصدق الله»

وقال: كنْ في الدنيا زاهدًا، وفي الآخرة راغبًا، واصدق الله تعالى في جميع أمورك، تنجُ مع الناجين(٢).

# «اجعل لنفسك وردًا»

وقال الشافعى: لابدَّ للعالم من وِرْدٍ من أعـماله، يكون بينه وبين الله تعالى (٣).

#### «عليك برضا الله»

وقال: لو اجتهد أحدكم كل الجهد على أن يُرْضِى الناس كلهم عنه فلا سبيل له، فليخلص العبد عمله بينه وبين الله تعالى (٤).

## «خوفك على قدر علمك»

وقال الشافعي شعرًا:

على قدر علم المرء يعظم خوف

فللاعالم إلا من الله خائف

وآمن مكر الله بالله جـــــاهـل

وخائف مكر الله بالله عارف(٥)

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) حاشية رسالة المسترشدين (ص ١٠٠).

#### «عيب العلماء»

وقال الشافعى: لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه(١).

## «لا تعادى الغير»

وقال الشافعى - رحمه الله -: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العاد<sup>(٢)</sup>.

#### «کذب هذا»

وقال الشافعى: من ادَّعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها فى قلم فقد كذب (٣).

## «أحسن ظنك بالناس»

وقال الشافعى: من أحب أن يُقضى له بالحسنى، فليُحْسن بالناس الظن (٤).

## «كن مع أهل الطاعة»

وقال الشافعى: ما من أحد إلا وله محب ومبغض، فإن كان لابد من ذلك، فليكن المرء مع أهل طاعة الله عز وجل(٥).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٩/ ١١٧).

-----

#### «يخبر اللسان عما في القلب»

وقال الشافعى: إذا ثبت الأصل في القلب، أخبر اللسان عن الفروع (١).

# «إياك وظلمة الذنوب»

وقال الشافعى: كتب حكيم إلى حكيم: يا أخى قد أوتيت علمًا فلا تدنّس علمك بظلمة الذنوب، فتبقى فى الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم (٢).

## «عليك بالإخلاص»

وقال الشافعي: من أراد الآخرة فعليه بالإخلاص في العلم (٣).

#### «الخير والبدعة»

وقال الشافعي - رحمه الله -:

المحدثات من الأمور ضربان: ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة.

وما أحدث من الخير، لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة، قد قال عمر في قيام رمضان: نعمتُ البدعة هذه (٤).

#### «العلم النافع»

وقال الشافعي: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ(٥).

#### «عليكم بالصمت»

وقال الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت، وعلى الاستنباط بالفكر<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) حلمة الأولياء (٩/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٩/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) حليّة الأولياء (٩/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٢/ ١٦٨).

# «أكثر الناس فضلاً»

وقال الشافعى: أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله(١).

## «أكثر من عملك وأقصر من أملك»

وقال الشافعي - رحمه الله -:

إن الدنيا دحض مزلة، ودار مذلة، عمرانها إلى خراب صائرٌ، وساكنها إلى القبور زائر، شَمْلها على الفُرْقة موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إعسار، والإعسار فيها يسار. فافزع إلى الله، وارض برزق الله، لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك، فإن عيشك فَيْءٌ زائل، وجدار مائل، أكثرْ من عملك، وأقصر من أمكك(٢).

#### «أنت مسافر»

وقيل للشافعي - رحمه الله -: مالك تكثر من إمساك العصا، ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني مسافر (٣).

## «إياك والشبع»

وقال الشافعي - رحمه الله -: الشبع يثقل البدن، ويقسِّى القلب، ويزيل الفطْنة، ويجلب النوم، ويضعف عن العبادة (٤).

## «عليك بالزهد»

وقال الشافعى - رحمه الله -: عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلى على المرأة الناهد (٥).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) آداب الشافعي للرازي (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٩/ ١٣٠).

#### «أشد الأعمال»

قال الشافعي: أشد الأعمال ثلاثة:

الجــود مـن قلة، والورع في خُـلُوة، وكلمــة حقٍّ عند مـن يُرجى ويُخاف(١).

## «ضعف الإنسان»

وقال الشافعي - رحمه الله -: أبينُ ما في الإنسان ضعف فمن شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة مع الله تعالى (٢).

#### «انظر رضا من تطلب»

وقال الشافعي - رحمه الله -:

إذا أنت خِفْت على عملك العُجْب، فانظر: رضا من تطلب، وفي أى ثواب ترغب، ومن أى عقاب ترهب، وأى عافية تشكر، وأى بلاء تذكر. فإنك إذا تفكرت في واحد من هذه الخصال، صغر في عينيك عملك (٣).

# «ألخير في خمسة»

وقال الشافعي – رحمه الله –: الخير في خمسة: غنى في النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، والتقوى، والثقة بالله(٤).

## «صالح الأعمال سفن الآخرة»

ويقول الشافعي:

إن لله عـــــادًا فُطَنا

تركوا الدنيا وخافوا الفتنا

نظروا فيها فلما علموا

أنهـــا ليــست لحيِّ وطنا

صفة الصفوة (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩٧).

جعلوها لُجَّة واتخذوا

صالح الأعمال فيها سُفُنا(١)

# «الشافعي على فراش الموت»

وقال الشافعي للمُزنى وكان في مرضه الذي توفي فيه:

أصبحتُ من الدنيا راحلاً، وللإخوان مفارقًا، ولسوء عملى ملاقيًا، ولكأس المنيَّة شاربًا، وعلى الله تعالى واردًا، ولا أدرى أرُوحى تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها.

ثم بكى وأنشأ يقول:

ولما قسسا قلبى وضاقت منذاهبي

جعلتُ الرجا منَّى لعفوكِ سُلَّما تعاظمني ذنبي فلما قرنتُه

بعفوك - ربى - كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل

تجود وتعسفو منَّة وتَكرُّما (٢)

## «اسلك طريق النجاة»

ويقول الشافعي:

تبغى النجاةً ولم تسلك طريقتها

إنَّ السفينة لا تجرى على اليَبس (٣)

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ١٧١).

#### «دار الغرور»

ويقول الشافعي في الدنيا:

ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها

كما لاح في ظهر الفلاة سرابها

وماهي إلا جيفة مستحيلة

عليها كلاب همُّهن اجتذابها فإن تجتنيها كنت سلمًا لأهلها

فطوبى لنفس أولعت قمر دارها

مغلقة الأبواب مرخى حجابها(١)

## «كم في المقابر من قتيل لسانه»

ويقول الشافعي:

احَفظ لسَانك أيها الإنسان للله المنسان لله المنسان لله المنسان لله المنسان لله المنسان المنسن المنسان المنسان



<sup>(</sup>١) مناقب الشافعي (ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ١٧١).

# من مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض «رحمه الله تعالى»

-----

#### «الذي يتكلم بفمه كله»

قال الفضيل: ما ينبغى لك أن تتكلم بفمك كله، تدرى من كان يتكلم بفمه كله؟ عمر بن الخطاب، كان يطعمهم الطيّب، ويأكل الغليظ، ويكسوهم الليّن، ويلبس الخشن، يعطيهم الحق ويزيدهم، وأعطى رجلاً عطاءه أربعة آلاف درهم وزاده ألفًا فقيل له: ألا تزيد ابنك كما تزيد هذا؟ فقال: إن هذا ثبت أبوه يوم أُحد ولم يثبت أبو هذا(١).

## «الغني والفقر»

ومن كلام الفضيل بن عياض: يابن آدم إنما يفضلك العني بيومك، أمس قد خلا وغد لم يأت، فإن صبرت يومك أحمدت أمرك، وقويت على غدك، وإن عبرت عن يومك ذممت أمرك وضعفت عن غدك وإن الصبر يورث البرء، وإن الجزع يورث السقم، وبالسقم يكون الموت، وبالبرء تكون الحياة (٢).

## «الثواب على قدر البلاء»

قال الفضيل بن عياض: إذا أراد الله أن يُتحف العبد سلط عليه من يظلمه (٣).

## «ما هو التوكل؟»

قال الفضيل: يا رب إنى لأستحيى أن أقول توكلت عليك، لو توكلت عليك لما خفت ولا رجوت غيرك(٤).

<sup>(</sup>١) شرح النهج (١١/ ١٠٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين (٣/ ١٣٩)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٨٢، ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ١٠٤)، المستطرف (١/ ٧٩-٨١)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٤) نثر الدر (٧/ ٦٥)، شـرح النهج (٢/ ٩٧)، العقد (٣/ ١٧٨)، البـصائر (٢/ ٤٣٣)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٥).

# «ذكر الله دواء»

وقال: ذكر الناس داء، وذكر الله دواء(١).

#### «آداب حملة القرآن»

وقال - رحمه الله -: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغى أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيمًا لله - تعالى -(٢).

#### «عليك بالعفو»

وقال: الفتوة: الصفح عن زلات الإخوان (٣).

#### «إعزاز العلم»

قال الفضيل: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعزُّوا هذا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله إذن لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس فكانوا لهم تبعًا، ولكنهم ابتذلوا أنفسهم، وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلوا، ووجدوا لغامز فيهم مغمزًا، فإنا لله وإن إليه راجعون، أعظم بهم مصيبة (٤).

## «كن حسن الخلق»

قال الفضيل: لأن يصحبنى فاجر حسن الخلق أحب إلى من أن يصحبنى عابد سيئ الخلق، إن الفاسق إذا حسن خلقه خف على الناس وأحبوه، والعابد إذا ساء خلقه ثقل عليهم ومقتوه (٥).

<sup>(</sup>١) محلق تطهير العيبة لابن حجر الهيثمي (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين (ص ٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٠١).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) سـراج الملوك (ص ٢٥٣)، ربيع الأبرار (٢/ ١٤)، شــرح النهج (٦/ ٣٣٩)، التذكسرة الحمدونية (٢/ ٢٢٧).

## «لا تفرحوا بما آتاكم»

وسُئل الفضيل عن الزهد فقال: هو حرفان في كتاب الله عز وجل: ﴿ لَكَيْلًا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (١)(٢).

## «أشد الناس بلاء أكرمهم على الله»

وقال الفضيل: أتخاف أن تجوع؟ لا تخف؛ أنت أهون على الله من ذاك، إنما كان يجوع محمدًا - عَلَيْكُ - وأصحابه (٣).

#### «أحببت ما أحب الله»

قال أبو على الرازى: صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكًا ولا مبتسمًا إلا يوم مات ابنه على، فقلت له فى ذلك فقال: إن الله أحب أمرًا، فأحببت ما أحب الله(٤).

## «الخوف والرجاء»

قال الفضيل: الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحًا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف<sup>(٥)</sup>.

## «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًّا في الأرض»

قال رجل لفضيل: عظني، فقال: كن ذُنَّا ولا تكن رأسًا، حسبك(٦).

#### «من علامات الشقاء»

وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاء: القسوة في

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) نثر الدر (۷/ ٦٦)، مـحاضرات الراغب (۱/ ٥١١)، شرح النهج (۲/ ٩٧)، التـذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (٩/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٤/ ١٩٦)، حلية الأولياء (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) ربيع الأبرار (٢/ ٧٦٩)، التذكرة الحمدونية (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) ربيع الأبرار (٣/ ١٨٩)، التذكرة الحمدونية (٢/ ٩٢).

القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل (١).

# «کن محسنًا»

وقال الفضيل بن عياض: لو أن العبد أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين (٢).

## «إياك والشهوات»

وقال الفضيل بن عياض: مَن استحوذت عليه الشهوات، انقطعت عنه مواد التوفيق (٣).

## «تكلم فيما يعنيك»

وقال الفضيل بن عياض: من عدَّ كلامه من عمله، قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه (٤).

## «ما التواضع؟»

وسُتُل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله (٥).

وقال الفضيل بن عياض: من رأى لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب<sup>(٦)</sup>.

# «كيف تؤذي مسلمًا؟!»

وقال الفضيل بن عـياض: والله لا يحل لك أن تؤذى كلبًا ولا خنزيرًا بغير حق، فكيف تؤذى مسلمًا (٧).

<sup>(</sup>۱) الرسالة القشيرية (ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) الرسالة القشيرية (ص ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) ذم الهوى (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٦٤).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٢٧).

# «كن تقيًا»

وقال الفضيل بن عياض: لا يكون العبد من المتقين؛ حتى يأمنه عدوه (١).

#### «الأجل قصير»

وقال الفضیل بن عیاض: یا مسکین، أنت مسیء وتری أنك محسن، وأنت جاهل وتری أنك عالم، وتبخل وتری أنك كريم، وأحمق وتری أنك عاقل. أجلك قصیر، وأملك طویل(٢).

# «الشركلة شي حب الدنيا»

وقال الفضيل بن عياض: جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد(٣).

## «ارض عبد الله»

وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد في الدنيا: الرضا عن الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٤٠)..

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٦١)

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد (٣/ ١٢٩).

## «استعن بالاستخارة»

وقال الفضيل بن عياض: استخيروا الله ولا تتخيروا عليه، فربما اختار العبد أمرًا هلاكه فيه (١).

#### «علامة المرائين»

وقال الفضيل بن عياض: من علامة المرائين بعلمهم، أن يكون علمهم كالخرار، وعملهم كالذر(٢).

# «فرغ قلبك للحزن والخوف»

وقال المأمون: قال لى الرشيد: ما رأت عيناى مثل فضيل بن عياض، دخلت عليه فقال لى: فرغ قلبك للحزن وللخوف حتى يسكناه، فيقطعاك عن المعاصى، ويباعداك من النار(٣).

#### «لا تستصغر الذنب»

وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك، يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك، يصغر عند الله(٤).

# «لا تؤثر شهوتك على دينك»

وقال الفضيل بن عياض: أكذب الناس: العائد في ذنبه، وأجهل الناس: المدلِّ بحسناته، وأعلم الناس بالله: أخوفهم منه، ولن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه (٥).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) تنبيه الغافلين (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢٧).

#### «ادع للإمام»

وقال الفضيل بن عياض: لو أن لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام لأن به صلاح الرعية، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد<sup>(١)</sup>.

# «أمدبرًا غير الله تريدون»

وقال الفضيل بن عياض - وقد شكا إليه أهل الكوفة القحط -: أمدبّرًا غير الله تريدون؟(٢).

#### «أنت أزهد منى»

وقال هارون الرشيد للفضيل يومًا: ما أزهدك!

فقال: أنت أزهد منى، لأنى أنا زهدت فى الدنيا التى هى أقل من جناح بعوضة، وأنت زهدت فى الآخرة التى لا قيمة لها، فأنا زاهد فى الفانى، وأنت زاهد فى الباقى، ومن زهد فى درة أزهد ممن زهد فى بعرة (٣).

#### «الحياء من الله»

وقال الفضيل بن عياض: أدركت أقوامًا يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، إنما هو على الجنب، فإذا تحرك قال: ليس هذا لك، قومي خذى حظك من الآخرة (٤).

#### «علق قلبك بالله وحده»

وقال الفضيل لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها. والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك، حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره، لم تسأله شيئًا إلا أعطاك (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٠/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ١٦١).

#### «أهل الفضل»

وقال الفضيل: أهل الفضل هم أهل الفضل ما لم يروا فضلهم (١).

#### «فاعلم أنك محروم»

وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل، وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبّلتك خطيئتك (٢).

## «الخوف من الله»

وقال الفضيل بن عياض: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد (٣).

#### «اتعظ بالأمس»

وقال الفضيل بن عياض: إنما أمس مثل، واليوم عمل، وغدًا أمل(٤).

#### «قليل الحلال كثير»

وقال الفضيل بن عياض: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال.

فقال ابنه على: يا أبة إن الحلال عزيز.

قال: يا بني، وإن قليله عند الله كثير(٥).

#### «لا تطل الأمل»

وقال الفضيل بن عياض: ما أطال رجل الأمل، إلا أساء العمل (٦).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) الزهد الكبير برقم (٩٣٢).

# «جليسك لابد أن يكون من أهل التقى»

وقال الفضيل بن عياض: ليس لأحد أن يقعد مع مَنْ شاء، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١)، ويقول: ﴿ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثَ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَّثْلُهُمْ ﴾ (٢)، وليس له أن ينظر إلى من شاء، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ قُلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ (٣).

وليس له أن يقول ما لا يعلم، أو يسمع إلى ما شاء، أن يهوى ما شاء، أن يهوى ما شاء، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولْئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾(٤)(٥).

#### «اخضع للحق»

وقيل للفضيل بن عياض: ما الزهد؟ قال: القنوع.

قيل: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم.

قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض.

قيل: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق(٦).

## «ورع اللسان»

وقال الفضيل بن عياض: أشد الورع في اللسان(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الزهد الكبير رقم (٩٣٢).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٣٤).

# «اخلُ بربك»

وقال الفضيل بن عياض: ما أجدُ لذَّة ولا راحة ولا قرة عين إلا حين أخلو في بيتى بربى، فإذا سمعت النداء، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، كراهية أن ألْقي الناس، فيشغلوني عن ربى تبارك وتعالى (١).

#### «ابك بقلبك»

وقال الفضيل بن عياض: ليس البكاء بكاء العين، إنما البكاء بكاء القلب، فإن الرجل قد تبكى عيناه وقلبه قاس، لأن بكاء المنافق يكون من رأسه لا من قله (٢).

#### «عامل الله بالصدق»

وقال: إن الله يقسم المحبة كما يقسم الرزق، وكل ذا من الله تعالى، وإياكم والحسد فإنه ليس له دواء، من عامل الله عز وجل بالصدق أورثه الله عز وجل الحكمة (٣).

## «الفرائض والنوافل»

وقال: لن يتقرب العباد إلى الله بشيء أفضل من الفرائض، الفرائض رءوس الأموال والنوافل الأرباح (٤).

## «ما حال من لم يتزود لمعاده؟»

وقال الفضيل بن عياض: كيف ترى حال من كـثرت ذنوبه، وضعف علمه، وفنى عمره، ولم يتزود لمعاده؟ (٥).

<sup>(</sup>١) الزهد الكبير برقم (١٥١).

<sup>(</sup>٢) تنبيه المغترين (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٣) حلة الأولياء (٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٤٠).

# «لا تطعم إلا حلالاً»

وقال الفضيل بن عياض: من عرف ما يدخل جوفه كان عند الله صديقًا فانظر من أين يكون مطعمك يا مسكين (١).

## «اعرف قدرك»

وقال الفضيل بن عياض: رأس الأدب معرفة الرجل قدره (٢).

#### «كامل المروءة»

وقال الفضيل بن عياض: كامل المروءة من برَّ والديه، وأصلح ماله، وأنفق من ماله، وحسَّن خلقه، وأكرم إخوانه، ولزم بيته (٣).

#### «الزهد في الدنيا»

قال أبو على الفضيل بن عياض: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه (٤).

#### «ما الإخلاص؟»

وقال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس هو الشرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما(٥).

#### «شؤم المعصية»

وقال الفضيل بن عياض: إنِّى لأعصى الله فأعرف ذلك في خُلُق حمارى وخادمي (٦).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) الزهد الكبير برقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٠).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١٠، ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ١٠).

#### «هكذا حال العلماء»

وقال الفضيل بن عياض: بلغنى أن العلماء فيما مضى، كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شُغلوا، وإذا شعلوا فُقدوا، وإذا فقدوا طُلبوا، وإذا طلبوا هَربوا(١).

#### «لا تغتر بكثرة الهالكين»

وقال الفضيل بن عياض: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله، ولا تغتر بكثرة الناس<sup>(٢)</sup>.

#### «كفي بالله محبًّا»

وقال الفضيل بن عياض: كفى بالله محبًّا، وبالقرآن مؤنسًا، وبالموت واعظًا، وكفى بخشية الله علمًا، والاغترار به جهلاً (٣).

#### «كن محمودًا عند الله»

وقال الفضيل بن عياض: إن قدرت أن لا تُعرف فافعل، وما عليك أن لا تُعرف، وما عليك أن لا تُعرف، وما عليك أن لا يُثنى عليك، وما عليك أن تكون مذمومًا عند الناس، إذا كنت محمودًا عند الله عز وجل(٤).

#### «احذر من كثرة النوم»

وقال الفضيل بن عياض: خصلتان تـقسيان القلب: كثرة النوم، وكثرة الأكل<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) الزهد الكبير رقم (٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) تنبيه المغترين (ص ٨١).

<sup>(</sup>٤) الزهد الكبير رقم (١٤٨).

<sup>(</sup>٥) الزهد الكبير رقم (٤١٠).

#### «جديد الدنيا لابد أن يبلي»

وقال الفضيل بن عياض: تفكروا واعملوا من قبل أن تندموا، ولا تغتروا بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم(١).

#### «ابك على خطيئتك»

وقال الفضيل بن عياض: رحم الله عبدًا أخمل ذكره، وبكى على خطيئته قبل أن يرتهن بعمله<sup>(٢)</sup>.

#### «العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل»

وقال الفضيل بن عياض: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته فى الدنيا على قدر رغبته فى الآخرة، من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم، ومن ساء خلقه شان دينه وحسبه ومروءته (٣).

#### «ما يؤمنك؟!»

وقال الفضيل بن عياض: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة، وأنت تضحك، كيف ترى تكون حالك (٤).



<sup>(</sup>١) الزهد الكبير رقم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) الزهد الكبير رقم (١٣١).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٨/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ١٦١).

### واعظ

## بالال بن سعل رحمه الله تعالى»

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### «استر ذنبك»

قال بلال بن سعد: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضرَّ إلا أهلها، وإذا أظهرت فلم تُغيَّر ضرَّت العامة (١).

#### «كن في الظاهر كالباطن»

وقال بلال بن سعد: لا تكن وليًّا لله تعالى في العلانية، وعدوه في السر(٢).

#### «إنكم لم تخلقوا للفناء»

وقال بلال بن سعد: يا أهل الخلود ويا أهل البقاء، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للخلود والأبد، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار (٣).

#### «غفّار الذنــوب»

وقال بلال بن سعد: إن الله يغفر الذنوب، ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يَقفه عليها يوم القيامة وإن تاب<sup>(٤)</sup>.

#### «لا تغتر بحسناتك»

وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرَّة (٥).

#### «قوا أنفسكم من النار»

وقال بلال بن سعد: رُبَّ مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وقد حُقَّ في كتاب الله عز وجل أنه من وقود النار<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٤).

#### «خير الإخـوة»

وقال بلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارًا(١).

#### «لا تنظر إلى صغر الخطيئة»

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر مَن عصيْت (٢).

#### «الذكر ذكران»

وقال بلال بن سعد: الذكر ذكران: ذكر لله عز وجل باللسان حسن جميل، وذكر الله عندما أحل وحرم أفضل<sup>(٣)</sup>.

#### «أشفقوا من عذاب الله»

وقال بـ لال بن سعـ د: يا أولى الألباب ليـ تفكر مـ تفكر فـ يمـ ا بقى له وينفعه، أما ما وكلكم الله عـ ز وجل به فتضيعون، وأمـ ا ما تكفل لكم به فتطلبون، مـ ا هذا نعت الله عباده المؤمنين، أذوو عقـ ول فى طلب الدنيا وبله عما خلقـ تم له؟ فكما ترجون الله بما تؤدون من طاعته، فكذلك أشـ فقوا من عناصيه (٤).

#### «اعملوا لأيام طوال»

وقال بلال بن سعد: عباد الله، اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال، وفي دار زوال لدار مقام، وفي دار نصب وحزن لدار نعيم وخلد، ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعن، عباد الرحمن هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئًا من أعمالكم تقبل منكم أو شيئًا من أعمالكم غفر لكم؟(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٤).

### من مواعظ وأقوال

### الأوزاعي

«رحمه الله تعالى»

#### «احذر المقام بين يدى الله»

كتب أبو عـمرو عبد الرحمن بـن عمرو الأوزاعى: أما بعـد، فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يُسـار بك فى كل يوم وليلة فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به، والسلام(١).

#### «لا تغفل عن الذكر ساعة»

وقال الأوزاعى: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهى معروضة على العبد يوم القيامة يومًا فيومًا وساعة فساعة، ولا تمرُّ به ساعة لم يذكر الله فيها إلا وتقطَّعتُ نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم إلى يوم (٢).

#### «الناس هم أهل العلم»

وقال الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم (٣).

#### «العافية عشرة أجزاء»

وقال الأوزاعى: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها صمت، وجزء منها الهرب من الناس<sup>(٤)</sup>.

#### «عظة القرآن»

وقال الأوزاعى فى موعظة له: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التى أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة، فإنكم فى دار الثواء فيها قليل، وأنتم فيها مؤجلون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتها فهم كانوا أطول منكم أعماراً وأمد أجساماً وأعظم آثاراً، فخددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا فى البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالى أن طوت مُددهم وعفّت شديد وأجسام كالعماد،

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٦٥).

آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فيما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزاً، كانوا بِلَهْو الأمل آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين، ثم إنكم قد علمتم الذى نزل بساحتم بياتًا من عقوبة الله عز وجل، فأصبح كثير منهم فى ديارهم جاثمين وأصبح الباقون ينظرون فى آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى، وأصبحتم من بعدهم فى أجل منقوص ودنيا مقبوضة فى زمان قد ولَّى عفوه وذهب رخاؤه، فلم تبق منه إلا حمة شر وضبابة كدر، وأهاويل عبر، وعقوبات غير وأرسال فتن، وتتابع زلازل ورذالة خلف بهم ظهر الفساد فى وعقوبات غير وأرسال فتن، وتتابع زلازل ورذالة خلف بهم ظهر الفساد فى البر والبحر، فلا تكونوا أشباهًا لمن خدعه الأمل وغر بطول الأجل وتبلغ بالأمانى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى نذره وانتهى، وعقل سراه فمهد له (۱).

#### «فضيل قيام الليل»

وقال الأوزاعي: من أطال قيام الليل هُوِّن عليه موقفه يوم القيامة (٢).

#### «قولك من عملك»

وقال الأوزاعى: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قلَّ كلامه(٣).

#### «زمان الفتنة»

وقال الأوزاعي: كان يُقال: يأتي على الناس زمان أقل شيء في ذلك الزمان: أخ مؤنس، أو درهم من حلال، أو عمل في سنة (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٢٤٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٢٦٦).

#### «حال المؤمن وحال المنافق»

وقال: إن المؤمن يـقول قليلاً ويعـمل كثـيراً، وإن المنافق يقـول كثـيراً ويعمل قليلاً (١).

#### «اصبر نفسك على السنة»

وقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها، ويصدقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين (٢).



<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٦/ ١٤٤).

واعظ وأقوال

«رحمه الله تعالى»

#### «التقوى وحب الشهرة»

قال أبو نصر بشر بن الحارث الحافى: ما اتَّقى الله من أحب الشهرة (١).

#### «غنيمة المؤمن»

وقال بشر بن الحارث الحافى: غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه، وإخفاء مكانه عنهم (٢).

#### «طاعة الله»

وقال بشر بن الحارث الحافى يوم ماتت أختُه: إن العبد إذا قصر في طاعة الله من يؤنسه (٣).

#### «العلم الدقيق»

وقال بشر بن الحارث الحافى: إن الجوع يُصفِّى الفؤاد، ويورث العلم الدقيق (٤).

#### «الشهوة الحاضرة»

وقال بشر بن الحارث الحافى: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره (٥).

#### «قرب الآجال»

وقال بشر بن الحارث الحافى: حادثوا الآمال بقُرْب الآجال(٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٦١٣). ١

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٢/ ٦١٧).

#### «قيمة الصدقة»

وقال بشر بن الحارث الحافى: الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد، ذاك يركب، ويرجع، ويراه الناس، وهذا يُعطى سرًّا لا يراه إلا الله عز وجل(١).

#### «فضل اتباع السنة»

وقال بشر بن الحارث: رأيت النبى - عَلِيُّه - في المنام، فقال لى: أتدرى يا بشر لم رفعك الله من بين أقرانك؟، قلت: لا يا رسول الله.

قال: باتباعك لسنتى، وخدمـتك للصالحين، ونصـيحـتك لإخوانك ومحبتك لأصحابى وأهل بيتى هو الذى بلَّغك منازل الأبرار<sup>(٢)</sup>.

#### «لاتسرف»

وقال بشر الحافى: لا يحتمل الحلال السرف(٣).

#### «حلاوة الآخرة»

وقال بشر الحافى: لا يجد حالوة الآخرة رجل يحب أن يعرف الناس (٤).

#### «أشد الأعمال ثلاثة»

وقال بشر الحافى: أشد الأعمال ثلاثة: الجود فى القلة، والورع فى الخلوة، وكلمة الحق عند من يُخاف منه ويُرجى (٥).

#### «الصمت والكلام»

وقال بشر الحافى: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٧١٢، ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٢).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٢).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٢).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٦٣).

#### «الخوف من الموت»

وقال رجل لبشر الحافي: أراك تخاف الموت. فقال: القدوم على الله عز وجل شديد (١).

«القناعة»

وقال بشر الحافي: القناعة ملك لا يسكن إلا في قلب مؤمن (٢). «الرضا بقضاء الله»

وقال بشر الحافي: يقول أحدهم توكلت على الله تعالى، يكذب على الله تعالى، لو توكل على الله تعالى لرضيَ بما يفعل الله تعالى به (٣).

«صحبة الأشرار»

وقال بشر بن الحارث: صحبة الأشرار توجب سوء الظن بالأخيار (٤). «النجاة في مخالفة الهوي»

وقال بشر: اعلم أن البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه(٥)

#### «كيف تجد حلاوة العبادة؟»

وقال بشر الحافى: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطًا من حديد (٦).

«عز المؤمن وشرفه»

قال: عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرفه قيامه بالليل<sup>(٧)</sup>. « **إرضاء الخلق**»

وقال: إرضاء الخلق غاية لا تدرك(^).

#### «الصبر والصمت»

وقال: الصبر هو الصمت والصمت من الصبر، ولا يكون المتكلم أورع من الصامت إلا رجل عالم يتكلم في موضعه ويسكت في موضعه <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٨١).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) ذم الهوى (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٨) حلمة الأولياء (١٠/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٥) ذم الهوى (ص ٢٦).

<sup>(</sup>V) حلمة الأولياء (١٠/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٩) حلبة الأولياء (١٠/ ٣٤١).

#### «حلاوة الآخرة»

وقال: لا أعلم رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب الله دينه وافتضح، وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس<sup>(١)</sup>.

#### «الابتلاء بالهم»

وقال: إذا قل عمل العبد ابتلى بالهم (٢).

#### «إذا برت الدنيا بأحد ذبحته»

وأنشد قائلاً:

أقـــسم بالله لرضخ النوى

وشرب ماء القلب المالحة

أعـــز للإنسـان من حـرصــه

فاستغن باليأس تكن ذا غني

مختبطا بالصفقة الرابحة

الياس عرز والتقى سيؤدد

ورغبة النفس لها فاضحة

سن كـــانت الـدنـــا به برة

فإنها يومًا له ذابحة (٣)

#### «ملامة الناس»

وقال: لا تعط شيئًا لمخافة ملامة الناس (٤).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١٠/ ٣٤٥، ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (١٠/ ٣٤٦).

#### «اكتم حسناتك»

وقال: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك(١).

#### «الحكمة ومعصية الله»

وقال: من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعص الله(٢).

#### «الشهوة وذكر الموت»

وقال: إذا ذكرت الموت ذهب عنك صفوة الدنيا وشهواتها، وذهبت عنك شهوة الجماع عند ذكر الموت<sup>(٣)</sup>.

#### «العمل والعصيان»

وقال: إن لم تعمل فلا تعص(٤).

#### «أعمالك وأعمال الناس»

العجب أن تستكثر عملك، وتستقل عمل الناس أو عمل غيرك(٥).

#### «استعن بالله»

وقال: لا تسأل عن مسائل تعرف بها عيوب الناس، لا تقع في ألسنة الناس، إذا سألت عن مسألة فاعمل فإن لم تطق فاستعن بالله (٦).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>T) حلية الأولياء (٨/ T٤٧).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>o) حلية الأولياء (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٨/ ٣٤٩).

#### «كثرة الكلام وكثرة الأكل»

وقال: خصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل(١).

#### «عظمة الله»

وقال: لو تفكر الناس في عظمة الله - تعالى - لما عصوه (٢).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) مختصر منهاج القاصدين (ص ۳۷۸).

# من مواعظ وأقوال شقيق البلخى «رحمه الله تعالى»

#### «طريق الزهاد»

قال: سبعة أبواب يسلك بها طريق الزهاد: الصبر على الجوع بالسرور لا بالفتور، وبالرضا لا بالجزع، والصبر على العرى بالفرح لا بالحزن، والصبر على العرى بالفرح لا بالحزن، والصبر على طول الصيام بالتفضل لا بالتعسف، كأنه طاعم ناعم، والصبر على الذل بطيب نفسه لا بالتكره، والصبر على البؤس بالرضا لا بالسخط، وطول الفكرة فيما يودع بطنه من المطعم والمشرب، ويكسو به ظهره من أين وكيف، ولعل، وعسى. فإذا كان في هذه الأبواب السبعة فقد سلك صدراً من طريق الزهاد، وذلك الفضل العظيم (۱).

#### «كن محبًّا للآخرة»

وقال: ميز بين ما تعطى وتعطى إن كان من يعطيك أحب إليك، فأنت محب للدنيا وإن كان من تعطيه أحب إليك فأنت محب للآخرة (٢).

#### «الثقة في وعد الله»

وقال: من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله ووعده الناس بأيهما قلبه أوثق<sup>(٣)</sup>.

#### «صلاح عمل العبد بست خصال»

وقال: استتمام صلاح عمل العبد بست خصال: تضرع دائم، وخوف من وعيده، والثانى حسن ظن بالمسلمين، والثالث اشتغاله بعيبه لا يتفرغ لعيوب الناس، والرابع يستر على أخيه عيبه ولا يفشى فى الناس عيبه رجاء رجوعه عن المعصية، واستصلاح ما أفسده من قبل والخامس ما اطلع عليه من خسة عملها استعظمها رجاء أن يرغب فى الاستزادة منها، والسادسة أن يكون صاحبه عنده مصيب(٤).

حلية الأولياء (۸/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) حلمة الأولياء (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ٦٦).

------

#### «بماذا يكون شغلك؟»

وقال: المؤمن مشغول بخصلتين، والمنافق مشغول بخصلتين، المؤمن بالعبر والتفكر، والمنافق مشغول بالحرص والأمل(١).

#### «حجة راجحة»

وقال لأهل مجلسه: أرأيتم إن أماتكم الله اليوم يطالبكم بصلاة غد، قالوا: لا، يـوم لا نعيش فيـه كيف يطالبنا بصلاته؟ قـال شقيق: فـكما لا يطالبكم بصلاة غـد فأنتم لا تطلبوا منه رزق غد عسى أن لا تصـيرون إلى غد (٢).

#### «كيف ينجح العمل؟»

وقال: الدخول في العمل بالعلم، والثبات فيه بالصبر، والتسليم إليه بالإخلاص، فمن لم يدخل فيه بعلم فهو جاهل(٣).

#### «احذر من مؤاخذة الحساب»

وقال: لا تكونن ممن يجمع بحرص ويحسبه بشك، ويخلف على الأعداء، وينفقه في الرياء فيؤخذ في الحساب، ويعاقب عليه إن لم يعف الله عز وجل(٤).

#### «من مواعظ وأقوال شقيق البلخي»

قال أبو على شقيق بن إبراهيم البلخى: مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن تحمل شوكًا، ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوكًا وهو يطمع أن يحصد تمرًا هيهات هيهات، كل من عمل حسنًا فإن الله لا يجزيه إلا حسنًا ولا ينزل الأبرار منازل الفجار (٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٨٨).

#### «بما يعرف التقي؟»

وقال شقيق البلخى: تعرف تـقوى الرجل فى ثلاثة أشياء: فى أخذه، ومنعه، وكلامه(١).

#### «لا تشك الله إلى عباده»

وقال: من شكا مصيبة به إلى غير الله، لم يجد في قلب لطاعة الله حلاوة أبدًا(٢).



<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٤).

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين (ص ٢٧٤).

# من مواعظ وأقوال محمد بن واسع رحمه الله تعالى»

#### «أقبل بقلبك على الله»

قال أبو عبد الله محمد بن واسع بن حبان: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله عز وجل أقبل الله عز وجل إليه بقلوب المؤمنين(١).

#### «ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث»

وقال محمد بن واسع: ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعوجَجْتُ قوَّمنى، وصلاة فى جماعة يُحمل عنى سهوها وأفوز بفضلَها، وقوت من الدنيا ليس لأحدَّ فيه منة ولا لله عز وجل فيه تبعة (٢).

#### «لا تغتر بقول الناس»

وقال محمد بن واسع لأناس يعودونه: ما يُغنى عنى ما يقول الناس إذا أُخذ بيدى ورجلى فألقيت في النار<sup>(٣)</sup>.

#### «أين الذهاب غدًا؟»

وقال محمد بن واسع وهو في الموت: يا إخوتاه تدرون أين يُذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني<sup>(٤)</sup>.

#### «لا تخسروا أنفسكم»

وقال محمد بن واسع وهو يحتضر: يا إخوتى يا إخوتاه هَبونى وإياكم سألنا الله الرجعة، فأعطاكموها ومنعنيها، فلا تخسروا أنفسكم (٥).

#### «ألذُّ ما في الدنيا»

وقال محمد بن واسع: ما بقى في الدنيا شيء ألذ به إلا الصلاة جماعة، ولقى الإخوان (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٩٠، ١٩١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) الزهد لأحمد (ص ٢٥٤).

#### «احذر من مخالفة ما تقول»

وقال محمد بن واسع: بلغنى أن بعض من يُلقى فى النار يجر أقتابه - يعنى أمعاءه - تدور به كما تدور الرحا، فيقال له: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال: بلى، ولكن كنت آمر بالمعروف وأخالف إلى غيره، وأنهى عن المنكر وأقع فيه (١).

#### «الأمن من مقت الله»

قال: من مقت نفسه في ذات الله أمنه من مقته (٢).

#### «أوصني»

وقال رجل لمحمد بن واسع: أوصنى، قال: أوصيك أن تكون ملكًا في الدنيا والآخرة. قال: كيف لى بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا<sup>(٣)</sup>.

#### «أربع يمتن القلب»

وقال: أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكشرة مشافنة النساء وحديثهن وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك، ومجالسة الموتى، قيل وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل غنى مترف، وسلطان جائر(٤).

#### «لا تكثر الطعام»

وقال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفا ورق، وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبه عن كثير مما يريد<sup>(٥)</sup>.

#### «اسمع نصيحتي»

وقال: ليس لملول صديق، ولا لحاسد غنى، وإياك والإشارة على المعجب برأيه فإنه لا يقبل رأيك<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) حلبة الأولياء (٢/ ٢٥٠، ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٢/ ٣٥٤).

## من مواعظ وأقوال سعيل بن السيب «رحمه الله تعالى»

#### «حتى لا تحبط أعمالكم»

قال سعيد بن المسيب: لا تملئوا أعينك من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة(١).

#### «حبائل الشيطان»

وقال سعيد بن المسيب: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء (٢).

#### «طريق الكرامة»

وقال سعید بن المسیب: ما أكرمت العبادُ أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل، ولا أهانت أنفسها بمثل معصیة الله، وكفی بالمؤمن نُصرة من الله عز وجل أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله(٣).

#### «الأستغناء بالله»

وقال سعيد بن المسيب: من استغنى بالله افتقر إليه الناس(٤).

#### «الدنيا نذالة»

وقال سعيد بن المسيب: إن الدنيا نذالة هي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها مَن أخذها بغير حقها، وطلبها بغير وجهها، ووضعها في غير سبُّلها(٥).

#### «کل ابن آدم خطاء»

وقال سعيد بن المسيب: إنه ليس من شريف، ولا عالم، ولا ذى فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس مَن لا ينبغى أن تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وُهب ثقصه لفضله (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٤).

#### «من الأوَّاب؟»

وقال سعيد بن المسيب في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾(١).

قال: هو الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب (٢).

#### «ذُلُّ السؤال»

قال رحمه الله - تعالى -:

«لا خير فيمن لا يُرِيد جمع المال من حِلِّه، يعطى منه حقه، ويكف به وجهه عن الناس(٣).

#### «الاستغناء عن الخلق»

قال رحمه الله - تعالى -:

«لا خیر فیمن لا یحب هذا المال، یصل به رحمه، ویؤدی به أمانته ویستغنی به عن خلق ربه(٤).

#### «ما العبادة؟»

سُئل سعيد بن المسيب عن العبادة فقال: التفكر في أمر الله، والورع عن محارم الله، وأداء فرائض الله – تعالى –(٥).

#### «فضل صلاة الجماعة»

قال سعيد بن المسيب: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملا البر والبحر عبادة (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الزهد لأبى داود (ص ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) أعلام المسلمين/ سعيد بن المسيب (ص ١٧٢) الزحيلي.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) حلمة الأولياء (٢/ ١٦٢).

#### «من تواضع لله رفعه»

سُمِع سعيد بن المسيب يقول: يد الله فوق عباده فمن رفع نفسه وضعه الله، ومن وضعها رفعه الله، الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته(١).

#### «ما كان لله فهو عظيم»

قال سعید بن المسیب: لا تقولوا مصیحف ولا مسیجد، ما کان لله فهو عظیم حسن جمیل (۲).



حلية الأولياء (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ١٧٣).

من مواعظ وأقوال مالك بن دينار مالك بن دينار «رحمه الله تعالى»

#### «تنعم بذكر الله»

قال أبو يحميى مالك بن دينار: ما تنعَّم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى (١).

#### «يا حملة القرآن»

وقال مالك بن دينار: يا حَملَة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض، فيصيب الحش، فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نَتَنُ موضعها أن تهتز، وتخضر وتحسن فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟(٢).

#### «الذلة لله تعالى»

وقال مالك بن دينار: لقد هممت أن آمر إذا مِت أن أُغلَّ فأدفع إلى ربى مغلولاً كما يُدفع الآبق إلى مولاه (٣).

#### «فضل الصبر»

وقال أبو يحيى: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة، فإن صَبر صاحبها أفضت إلى روح، وإن جزع رجع (٤).

#### «احذر من ديباجة الحرم»

وقال مالك بن دينار: ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الحَرم، يعنى: أجمل الناس، أن ينطلق إلى جارية قد سمّنها أبوها كأنها زبدة، فيتزوجها فتأخذ بقلبه، فيقول لها: أى شيء تريدين؟ فتقول: خمار خَزِّ فتمرط(٥) والله

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٩٣، ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) المراد: تُنزع عنه دينه

دينَ ذلك القارئ ويدع أن يتزوجها يـتيمة ضعيفة فيكسـوها فَيُؤجر، ويدهنها فيؤجر (١).

#### «ولم ذاك؟»

وقال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم، ولم أكره مذمتهم. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مُفرط وذامهم مفرط(٢).

#### «ومن أعرف بك منى؟»

وقال جعفر بن سليمان: مرَّ والى البصرة بمالك بن دينار يرْفُل (٣)، فصاح به مالك: أقلَّ من مشيتك هذه، فهمَّ خَدَمه به. فقال: دعوه، ما أراك تعرفنى. فقال له مالك: ومنْ أَعْرف بك منى، أمَّا أولك فنطفة مَذرة (٤)، وأما آخرك فجيفة قذرة، ثم أنت بين ذلك تحمل العَذرة. فنكس الوالى رأسه ومشى (٥).

#### «عجبًا لك يابن آدم»

وقال مالك بن دينار: عجبًا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده كيف تقرُّ بالدنيا عينه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟ ثم بكى مالك حتى سقط مغشيًّا عليه (٦).

#### «الحزن لقاح العمل الصالح»

وقال مالك بن دينار: إن لكل شيء لقاحًا، وإن الحُزْن لقاح العمل الصالح، إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر إلا بحزن فوالله ما اجتمعا في قلب عبد قط حزن بالآخرة، وفرح بالدنيا، إن أحدهما ليطرد صاحبه(٧).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) رفل: جر ذيل ثوبه وتبختر في سيره.

<sup>(</sup>٤) مذرة: فاسدة.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة (٣/ ١٩٦).

#### «تواصى الأبرار»

وقال مالك بن دينار: كان الأبرار يتـواصون بثلاث: بسـجن اللسان، وكثرة الاستغفار، والعزلة(١).

#### «اجعل همَّ الآخرة أكبر همك»

وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم ُّ الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك<sup>(٢)</sup>.

#### «غدًا هكذا تصير»

وقال عبد الله بن مرزوق: بلغنی أن مالك بن دینار دخل المقابر ذات یوم، فإذا رجل یُدفن، فجاء حتی وقف علی القبر فجعل ینظر إلی الرجل وهو یُدفن، فجعل یقول: مالك، غداً هكذا تصیر ولیس له شیء یتوسده فی قبره، فلم یزل یقول: غداً مالك هكذا یصیر، حتی خرا مغشیاً علیه فی جوف القبر، فحملوه فانطلقوا به إلی منزله مغشیاً علیه (۳).

#### «هوان العالم إذا أحب الدنيا»

وقال مالك بن دينار: إن في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أُخرج حلاوة ذكرى من قلبه (٤).

#### «احتقار النفس»

وقال مالك بن دينار: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شرُّ مَنْ في المسجد، لبادرتُكم إليه (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٩٦، ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٩٧).

#### «لا تقع في الصالحين»

وقال مالك بن دينار: كفي بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للخونة، وكفي بالمرء شرًّا أن يكون صالحًا ويقع في الصالحين(١).

#### «أطيب ما في الدنيا»

وقال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل<sup>(٢)</sup>.

#### «اتقوا السحارة»

وقال مالك بن دينار: اتقوا السحَّارة (٣)، اتقوا السحَّارة، فإنها تسحر قلوب العلماء (٤).

#### «کن ترابًا»

وقال مالك بن دينار: وددت أن الله عز وجل أذن لى يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن أسجد سجدة، فأعلم أنه قد رضى عنى، ثم يقول لى: يا مالك، كن ترابًا(٥).

#### «العلم يهتف بالعمل»

وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب كما تزلُّ القطرة عن الصفا<sup>(٦)</sup>.

#### «لقمة بلقمة»

وقال مالك بن دينار: أخذ السبع صبيًّا لأمرأة فتصدقت بلقمة، فألقاه، فنه ديت: لقمة بلقمة (٧).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) بقصد الدنيا.

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٠).

#### «الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر»

وقال مالك بن دينار: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر، فخذوا لمقركم من مفركم، وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ففى الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم، إنما مثل الدنيا كالسمِّ أكله مَن لا يعرفه، واجتنبه من عرفه، ومثل الدنيا مثل الحية مسُّها لين، وفى جوفها السم القاتل يحذرها ذوو العقول، ويهوى إليها الصبيان بأيديهم(١).

#### «من أيّ الدارين أنت؟»

وقال جعفر بن سليمان: رأيت مالك بن دينار يتقنَّع بعباء، أو قال بكساء، ثم يقول: إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأيُّ الدارين دار مالك، وأى الرجلين مالك؟ ثم يبكى (٢).

#### «أمنية غالية»

وقال مالك بن دينار: لو كان لأحـد أن يتمنى لتمنيت أن يكون لى فى الآخرة خص من قصب فأروَى من الماء، وأنجو من النار<sup>(٣)</sup>.

#### «الجليس الصالح»

وقال مالك بن دينار لخَتَنَه (٤) المغيرة بن حبيب: يا مغيرة كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرًا فانبذُ عنك صحبته (٥).

#### «انظروا ما همومكم»

وقال مالك بن دينار: إن الأبرار لتغلى قلوبهم بأعمال البر، وإن الفحار تغلى قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله(٦).

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۰، ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) الخَتَنُ: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زوج البنت أو الأخت.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٢).

#### «من الصديقون؟»

وقال مالك بن دينار: إن الصدِّيقين إذا قُرىء عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة (١).

#### «قسوة القلب»

وقال مالك بن دينار: ما ضُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب(٢).

#### «عقوبات الله»

وقال مالك بن دينار: إن لله تعالى عقوبات، فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والأبدان وضنك في المعيشة، ووهن في العبادة، وسخطة في الرزق (٣).

#### «ما أرحمني لعياله»

وقال فضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلاً يسئ صلاته، فقال: ما أرحمنى لعياله!. فقيل له: يسئ هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون(٤).

#### «يا مرائي»

وقال رجل لمالك بن دينار: يا مرائى. فقال مالك: متى عرفت اسمى؟ ما عرف اسمى غيرك (٥).

#### «مالك واللصوص»

وقال الحسين بن على الحلوانى: دخل اللصوص إلى بيت مالك بن دينار، فلم يجدوا فى البيت شيئًا، فأرادوا الخروج من داره، فقال مالك: ما عليكم لو صليتم ركعتين (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٢).

#### «اغلب هواك»

وقال مالك بين دينار: من تباعد من زهرة الدنيا، فذاك الغالب هواه (١).

#### «علامة حب الدنيا»

وقال مالك بن دينار: من علامة حب الدنيا، أن يكون دائم البطنة، قليل الفطنة، همته بطنه وفرجه، يقول: متى أصبح فألهو وألعب، وآكل وأشرب، متى أمسى فأنام، جيفة بالليل بطّال بالنهار(٢).

#### «أربع من علم الشقاء»

وقال مالك بن دينار: أربع من علم الشقاء، قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا(٣).

#### «سبيل الراحة»

وقال مالك بن دينار: قال بعض أهل العلم: نظرت في أصل كل إثم فلم أجده - من كثرة امتحاني له - إلا حب المال، فمن ألقى عنه حب المال، فقد استراح (٤).

#### «اتخذ طاعة الله تجارة»

وقال مالك بن دينار: قال لقمان لابنه: يا بنى، اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة (٥).

#### «اعرف نفسك»

وقال مالك بن دينار: من عرف نفسه، لم يضره ما قال الناس فيه (٦).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۱/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) تنبيه المغترين (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) الزهد الكبير للبيهقي برقم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) الزهد الكبير برقم (٧٢١).

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد (٢/ ٣٢٥).

# «جاء ليسرق فسرقناه»

ودخل لص على مالك، فما وجد ما يأخذ.

فناداه مالك: لم تجد شيئًا من الدنيا، فترغب في شيء من الآخرة؟

قال: نعم. قال: توضأ وصل ركعتين.

ففعل ثم جلس وخرج مالك َ إلى المسجد ومعه الرجل، فسُئل: من ذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه(١).

#### «القليل منه يكفيه»

وقال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة (٢).

#### «ريحانة الدنيا»

وقال مالك بن دينار: لم يبق لى من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر الله فيه (٣).

# «فَرَق الشيطان من المؤمن»

وقال مالك بن دينار: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله (٤).

# «صدوع القلب»

وقال مالك بن دينار عندما سمع قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِّنْ خَشْيَة اللَّهِ ﴾ (٥)، فبكى وقال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القَرآن إلا صدع قلبه (٦).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٧٣)، وذم الهوى (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر: ٢١.

<sup>(</sup>٦) الزهد لأحمد (ص ٢٥٨).

# «اتق ضرب المقامع»

وقال مالك بن دينار: إذا أحسَّ أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في حياض الجحيم، فيذهبون سفالاً سفالاً كما يغرق الرجل في الماء في الدنيا يذهب سفالاً سفالاً سفالاً (١).

#### «لا تتكلم فيما لا يعنيك»

وقال مالك بن دينار لبعض طلابه: إذا رأيت قساوة في قلبك، ووهنًا في بدنك وحرمانًا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك(٢).

#### «الصدق والكذب»

وسمع يقول: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه $\binom{n}{n}$ .

# «حُزن القلب»

قال مالك بن دينار: إذا لم يكن في القلب حزن خَرِب، كما إذا لم يكن في البيت ساكن يخرب(٤).

# «كونوا من قراء الرحمن»

قال: إن من الناس ناسًا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم، وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم، فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فيكم (٥).

#### «أبصر زمانك»

وكان يقول: إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان كثير تفاخرهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعونكم في شباكهم (٦).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) سمير المؤمنين (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) حلبة الأولياء (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) حلبة الأولياء (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٢/ ٣٦٣).

#### «العاقل الكامل»

وكان يقول: العاقل الكامل من صلح مع الفاجر الجاهل(١).

# «رهائن الأموات»

وكان يقول: نحن رهائن الأموات، وهم محتبسون حتى ترد إليهم الرهائن فيحشرون جميعًا ثم غشى عليه (٢).

#### «مثل العالم العامل»

ومن أقواله: العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر زلق عنها (٣).

# «اجتنب جليس السوء»

ومن أقواله: كل جليس لا تستفيد منه خيرًا فاجتنبه (٤).

## «من المستحيلات»

وكان يقول: لا يصطلح المؤمن والمنافق حتى يصطلح الذئب والحمل (٥).

# «المؤمن مثل اللؤلؤة»

وكان يقول: مثل المؤمن مثل اللؤلؤة أينما كانت، حسنها معها(٦).

# «الخوف على عدم قبول العمل»

وكان يقول: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل(٧).

<sup>(</sup>١) حلة الأولياء (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء (٢/ ٣٧٧).

# «من طلب العلم للعمل وفقه الله»

وكان يقول: من طلب العلم للعمل وفقه الله، ومن طلب العلم لغير العمل يزداد بالعلم فخراً (١).

«احذر أيها الخطيب»

وكان يقول: ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله، فإن كان صادقًا صدق، وإن كان كاذبًا قرضتا شفتاه بمقراض من نار كلما قرضتا ننتنا(٢).

# «مات الرجل»

مر مالك بن دينار على رجل يغرس فسيلاً فغبر عنه يسيرًا، ثم مر بالفسيل وقد أطعم فسأل عن الذي غرسه فقالوا: مات ثم أنشأ يقول:

فسمسات المؤمل قسبل الأمل

فعاش الفسيل ومات الرجل (٣)

# «أربعوا على أنفسكم»

وكان يقول: لو أن الملكين اللذين ينسخان أعمالكم غدوا عليكم يتقاضونكم أثمان الصحف التي ينسخون فيها أعمالكم لأمسكتم عن كثير من فضول كلامكم، فإذا كانت الصحف من عند ربكم أفلا تربعون على أنفسكم (٤).

#### «ألست صاحبة كذا؟»

وقال: رحم الله عبداً قـال لنفسه: ألست صاحبة كـذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائداً (٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان (١/ ١٠٤).

من مواعظ وأقوال محمد بن صبيح السماك «رحمه الله تعالى»

#### «اكسى نفسك»

قال ابن السماك: يابن آدم إنما تغدو فى كسب الأرباح، فاجعل نفسك فيما تكسبه، فإنك لم تكسب مثلها(١).

#### «من كره الشر جنبه»

وقال ابن السماك: من امتطى الصبر قوى على العبادة، ومن أحب اليأس استغنى عن الناس، ومن أهمته نفسه لم يُولِ مرمتها غيره، ومن أحب الخير وُفق له، ومن كره الشر جُنَّبه، ومن رضى الدنيا من الآخرة حظًا فقد أخطأ حظ نفسه (٢).

# «اختر الباقى»

وقال ابن السماك: من أذاقته الدنيا حلاوتها لميله إليها جـرَّعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها (٣).

# «الغبون من لم يقدم من ماله شيئًا»

وقال ابن السماك: إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت وعاش ما بعده، فسأل الرجعة فأسعف بطلبه، وأُعطى حاجته فهو متأهب مبادر، فافعل، فإن المغبون من لم يقدم من ماله شيئًا ومن نفسه لنفسه (٤).

#### «الداء والدواء»

وقال ابن السماك: إن شئت أخبرتك بدائك، وإن شئت أخبرتك بدوائك: داؤك هواك، ودواؤك: ترك هواك(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) ذم الهوى (ص ٢٦).

#### «صف لي الدنيا»

قال محمد بن صبيح بن السماك: كتب إلى أخ من إخوانى من أهل بغداد: صف لى الدنيا، فكتبت إليه: أما بعد فإنه حفها بالشهوات وملأها بالآفات، مزج حلالها بالمؤونات، وحرامها بالتبعات، حلالها حساب وحرامها عذاب والسلام(١).

# «خف الله وارجه»

قــال ابن السمــاك: خف الله كأنــك لم تطعه، وارج الله – تعــالى – كأنك لم تعصه(٢).

# «أعقل الناس وأجهلهم»

قال ابن السماك: أعقل الناس محسن خائف، وأجهلهم مسىء آمن (٣).

# «المصيبة والجزع»

قال ابن السماك: المصيبة واحدة، فإن كان فيها جزع فهي اثنتان(٤).

# «أى الإخوان أخلق ببقاء المودة؟»

قيل لابن السماك: أى الإخوان أخلق ببقاء المودة؟ فقال: الوافر دينه، الوافى عقله، الذى لا يَمَلُّكَ على القُرْب، ولا ينساك على البُعد، إن دنوت منه راعاك، وإن بَعُدْتَ عنه اشتاقك، لا يقطعه عنك عسر ولا يسر، إن استعنته عضدك، وإن احتجت إليه رفدك، وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله، يستقل كثير المعروف من نفسه، ويستكثر قليل المودة من صاحبه (٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٢٠٤)، البصائر (٢/ ١٠٩)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٩١).

 <sup>(</sup>۲) نشر الدر (٤/ ۷۱)، (۷/ ۷۰)، شرح النهج (۲/ ۹۹)، ربيع الأبرار (۲/ ۷۷٤)،
 التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٤/ ١٩٥).

#### «عظنی»

قال الرشيد لابن السماك: عظنى، وكان بيده شربة ماء فقال له: يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك، قال: نعم، قال: يا أمير المؤمنين: لو شربتها وحُبِسَت عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم، فقال له: لا خير في ملك لا يساوى شربة ولا بولة (١).

#### «من أحب الخير وفق له»

وكان يقول: من صبر على العسر قوى على العبادة، ومن أجمع الناس استغنى عن الناس، ومن أهمته نفسه لم يول مسرتها إلى غيره، ومن أحب الخير وفق له، ومن كره الشر حبه، ومن رضى الدنيا من الآخرة حظاً فقد أخطأ حظ نفسه، ومن أراد الحظ الأكبر من الآخرة وسعى لها بسعيها وأعمل نفسه لها فهانت عليه الدنيا وأجمع ما فيها، والصبر عن المعاصى هو ألكن لها، والصبر على طاعة الله فرع الخير وتمامه (٢).

# «فعل ذوى العقول»

قال ابن السماك: الأخذ بالأصول وترك الفضول من فعل ذوى العقول (٣).

#### «لذات الدنيا فانية»

وقال: إن الله ملأ الدنيا من اللذات، وحشاها بالآفات، ومزج حلالها بالمؤونات وحرامها بالتبعات (٤).

#### «الناس ثلاثة»

وقال: الناس عندنا ثلاثة: زاهد وراغب وصابر، فأما الزاهد فلا يفرح بما يؤتى منها، ولا يحزن على ما فاته منها، والصابر القلب منها مثلان فهو

<sup>(</sup>١) المستطرق (ص ٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ٢٠٤).

فى الظاهر زاهد، وفى الباطن صابر، ما أشبهه بالزاهد، وليس هو به، وأما الراغب فأولئك فى خوض يلعبون، مصحون لا يشعرون(١).

# «همة العاقل وهمة الأحمق»

وقال: همة العاقل في النجاة والهرب، وهمة الأحمق في اللهو والطرب<sup>(٢)</sup>.

# «سل الله العفو»

وقال: أى أخى أسر أعمالك على نفسك ثم قبحها جهدك بعقلك لعله يدعوك بقبحها إلى ترك مهاودتها، واعلم أنك ليس تبلغ غاية قبحها عند ربك، فسله أن يمن عليك بعفوه (٣).

#### «الخليقة ثلاثة أصناف»

وقال: أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنوب موطن نفسه على هـجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئة، هذا المبرور، وصنف يـذنب ثم يذنب ويـذنب ويحـزن ويذنب ويبكى، هذا يـرجى له ويخاف عـليه، وصنف يذنب ولا يندم ويندم ولا يحـزن ويذنب ولا يبكى، فهذا الخائن الحائد عن طربق الجنة إلى النار(٤).

#### «للموعظة غطاء»

وقال: اعلم أن للموعظة غطاء وكشف غطائها التفكر، ولحاجتك إلى العظة أكثر من حاجتك إلى الصلة، وأخاف أن لا تجد لها موضعًا في عقلك مع ما فيها من هموم الدنيا(٥).

حلية الأولياء (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء (۸/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٢٠٧).

<sup>(3)</sup> حلية الأولياء (٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٨/ ٢٠٨).

#### «من تسأل؟»

وقال: لا تسأل من يفر منك إن تسأله، ولكن سل من أمرك أن تسأله(١).

# «تجنب القول في أخيك»

وقال: تجنب القول في أخيك لخلتين: أما واحدة فلعلك تعيبه بشيء هو فيك، وأما الأخرى فإن يكن الله عافاك مما ابتلاه كان شكرك الله فيه على العافية تعييرًا لأخيك على البلاء(٢).

# «اشتر الأحرار بمعروفك»

قال: عجبت ممن يشترى الماليك بماله، كيف لا يشترى الأحرار بعروفه؟! (٣).



<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٨/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) ملحق تحقيق تطهير العيبة (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين (ص ٢٠٢).

من مواعظ وأقوال سعيل بن جبير «رحمه الله تعالى»

#### «الذكر طاعة الله»

عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال:

«إن الخشية أن تخشى الله حتى تُحول خشيته بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية والذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن»(١).

# «من أعبد الناس؟»

عن جعفر قال: قيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب، فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله (٢).

#### «مقدار الدنيا»

وقال سعيد: إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة (٣).

#### «من إضاعة المال»

قال: من إضاعة المال، أن يرزقك الله حلالاً فتنفقه في معصية الله(٤).

#### «فضل هذه الأمة»

وقال: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعطه الأنبياء قبلهم، وهو: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٥)، ولو أعطيه الأنبياء، لأعطيه يعقوب إذ يقول: ﴿ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ (٦).

#### «لا يقبل عمل إلا بموافقة السنة»

وقال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة(٧).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٧٨)، حلية الأولياء (٤/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) سورة القرة: ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن جرير الطبرى (١٣/ ٢٦، ٢٧)، والآية سورة يوسف: ٨٤.

<sup>(</sup>٧) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيمية (ص ٦٩).

# من مواعظ وأقوال الأحثف بن قيس الأحثف بن قيس «رحمه الله تعالى»

-----

# «التواضع»

قال الأحنف بن قيس: والله ما سمعت كلمة إلا طأطأتُ لها رأسى لما هو أعظم منها(١).

# «لا مروءة لكذوب»

وقـال الأحنف بن قيس: لامـروءة لكذوب، ولا راحـة لحسـود، ولا حيلة لبخيل، ولا سُؤدد لسيئ الخلق، ولا إخاء لملول(٢).

# «العفو عند المقدرة»

وشتَم رجل الأحنفَ بن قيس، وكان يتبعه، فلما قرب من الحى وقف وقال: يا فتى إن بقى فى قلبك شىء فَ قُلْه كيلا يسمعك بعض سفهاء الحى فيجيبوك (٣).

#### «مالك لا تمس الحصا؟»

وسُئل الأحنف بن قيس: مالك لا تمس الحصا؟

قال: ما فى مسه أجر، ولا فى تركه وزر، مع أنى فى خلتان: لا أغتاب جليسى إذا قام من عندى، ولا أدخل فى أمر قوم لم يُدخلونى معهم(٤).

#### «مخافة الجواب»

وقال الأحنف بن قيس: إنه ليمنعنى كثيرًا من الكلام مخافة الجواب (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٣٨)، والزهد لأحمد (ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد (ص ١٩٠).

#### «أنت أهل ذاك»

وكان الأحنف بن قيس يقول: اللهم إن تعذبني فأنا أهل ذاك، وإن تغفر لي فأنت أهل ذاك(١).

# «لا يضرب على سرادق أبدًا»

وقيل للأحنف بن قيس وكان سيد قومه: ألا نضرب عليك سرادقًا أبدًا، قال: ما سمعت بالسرادق إلا في النار والله لا يُضرب على سرادق أبدًا، فما كان بيته إلا خصًا من قصب حتى لقى الله عز وجل (٢).

# «أعدّه لشر طويل»

وقيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، قال: أعده لشرِّ طويل<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ١٩١).



# «من جدَّ وَجَدَ»

قال أبو محمد ثابت بن مسلم البناني: كابدت الصلاة عشرين سنة، وتنعمت بها عشرين سنة (١).

# «فضل الإلحاح في الدعاء»

وقال ثابت البنانى: ما دعا الله عز وجل المؤمنُ بدعوة، إلا وكُل بحاجته جبرائيل على المؤمن، وإن الفاجر يدعو الله عز وجل، فيوكَل جبرائيل صوت عبدى المؤمن، وإن الفاجر يدعو الله عز وجل، فيوكَل جبرائيل بحاجته، فيقول: يا جبرائيل أعجل إجابة دعوته فإنى لا أحب أن أسمع صوت عبدى الفاجر (٢).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٨٥).

# «والَهْفَاه»

وكان ثابت البنانى يصلى كل ليلة ثلاث مائة ركعة، فإذا أصبح ضمرت قدماه، فيأخذهما بيده فيعصرهما ثم يقول: مضى العابدون وقُطع بي وا لَهْفَاه(١).

# «اللذة في قيام الليل»

وكان ثابت البناني يقوم الليل ويصوم النهار، وكان يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذَّ عندي من قيام الليل(٢).

# «الاجتهاد في العبادة»

وقال ثابت البناني: ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها (٣).

# «الصوم والصلاة»

وقال: لا يسمى عابدًا أبدًا عابدًا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان؛ الصوم والصلاة؛ لأنهما من لحمه ودمه (٤).

# «الصلاة خدمة الله في الأرض»

وقال: الصلاة خدمة الله في الأرض لو علم الله عن وجل شيئًا أفضل من الصلاة لما قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب<sup>(٥)</sup>.

#### «فضل ذكر الله»

وقال: إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام كأمثال الجبال، وإنهم ليقومون من ذكر الله عطلا ما عليهم منها شيء<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) حلبة الأولياء (٢/ ٣٢٥).

#### «ذكر الموت»

وقال: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤى ذلك في عمله(١).

# «طوبى لمن ذكر ساعة الموت»

وقال: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبدٌ ذكر الموت إلا رؤى ذلك في عمله(٢).

# «نية المؤمن أبلغ من عمله»

وقال: نية المؤمن أبلغ من عمله، إن المؤمن ينوى أن يقوم الليل ويصوم النهار ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك، فنيته أبلغ من عمله (٣).

# «المساكين أغفلوا العظيمتين»

وقال: بلغنى أنه ما من قوم جلسوا مجلسًا فيقومون قبل أن يسألوا الله الجنة ويتعموذوا بالله من النار؛ إلا قمالت الملائكة: المساكين أغملوا العظيمتين (٤).



حلية الأولياء (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٣٢٨).



# «كن وصيِّ نفسك»

قال أبو يزيد الربيع بن خثيم: أما بعد فأعدَّ زادك، وخذْ في جهازك، وكن وصي نفسك(١).

# «ابتغ بعملك وجه الله»

وقال الربيع بن خشيم: كل ما لا يُبتغى به وجه الله عز وجل يضمحل (٢).

#### «حسن الخلق»

وسُرق للربيع بن خثيم فرس أعطى به عشرين ألفًا، فقالوا له: ادع الله عليه، فقال: اللهم إن كان غنيًا فاغفر له، وإن كان فقيرًا فأغنه (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٣٩).

#### «الحلم في الشدة»

وأصاب الربيع بن خثيم حجر في رأسه فشجَّه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمَّدْني (١).

# «الله أحق أن يُخشى»

وقال الربيع بن خثيم: السرائر التي تختفي على الناس وهي لله بواد، التمسوا دواءهن، التمسوا دواءهن ثم يقول: وما دواؤهن؟ دواؤهن أن تتوب فلا تعود (٢).

# «أكثر من دواء الاستغفار»

وقال الربيع لأصحابه: تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟

قالوا: لا؟

قال: الداء: الذنوب، والدواء: الاستغفار، والشفاء أن تتوب فلا تعود (٣).

# «لا تفارق ذكر الموت»

وقيل للربيع: لو جالستنا. فقال: لو فـارق قلبي ذكر الموت ساعة فسد على (٤).

#### «لا تلفظ إلا بخير»

وقال الربيع لرجل: لا تلفظ إلا بخير فإن العبد مسئول عن لفظه يُحصى ذلك عليه كله: «أحصاه الله ونسوه»(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ٤٣).

# «عليك بذكر الله»

وقال الربيع: ذكر الله عز وجل خير من ذكر الرجال(١).

#### «الناس رجلان»

وقال الربيع: الناس رجـلان: مؤمن وجاهل، فأمـا المؤمن فلا نؤذيه، وأما الجاهل فلا نجاهله(٢).

# «خير الكلام»

وقال الربيع: لا خير في كلام إلا في تهليل الله وتحميد الله وتكبير الله وتسبيح الله، وسؤالك من الخير، وتعوذك من الشر، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر، وقراءتك القرآن (٣).

# «اللهم اعزم لي على الرشد من أمرى»

وقال الربيع عندما مات ابنه:

أصبحت لا أدعو طبيبًا لطبه

ولكننى أدعسوك يا منزل القطر

لترزقني صبراً على ما أصابني

وتعزم لى فيه على الرشد من أمرى

وإنى لأرجو أن تكون مصيبتى

بغيت بها أجراً وإن كنت لا أدرى(٤)

# «هذا خير مني»

وجاء ابن الكواء إلى الربيع: وقال له: دلني على من هو خير منك.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ٢٧٠).

قال الربيع: نعم، من كان منطقه ذكرًا، وصحته تفكرًا، ومسيره تدبرًا، فهو خير مني.

# «ومن يتق الله يجعل له مخرجًا»

وقال الربيع في قوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (١)، قال: مِن كل شيء ضاق على الناس.

#### «أطع الله فيما علمت»

وقال لبكر بن ماعز: يا بكر بن ماعز أخزن عليك لسانك إلا مما لك، ولا عليك، فإنى اتهمت الناس على دينى، أطع الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه لأنا عليكم في العمد أخوف منى عليكم في الخطأ(٢).

#### «استغفر الله»

وقال: من استغفر الله – تعالى – كتب في راحته أمن من العذاب(٣).

# «أكثروا ذكر الموت»

وقال: أريدوا بهذا الخير الله تنالوه لا بغيره، وأكثروا ذكر هذا الموت الذى لم تذوقوا قبله مثله فإن الغائب إذا طالت غيبته وجبت محبته، وانتظره أهله، وأوشك أن يقدم عليهم(٤).

# «لا يغرنك كثرة ثناء الناس عليك»

وقال: يا منذر، قلت: لبيك، قال: لا يغرنك كثرة ثناء الناس من نفسك فإنه خالص إليك عملك<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) حلبة الأولياء (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) حلبة الأولياء (٢/ ١١٢).

# من مواعظ وأقوال سهل بن عبد الله التسترى «رحمه الله تعالى»

#### «اجتنب ما نهى الله عنه»

قال أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديّق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر(١).

# «الصراط»

وقال سهل بن عبد الله التسترى: من دقَّ الصراط عليه في الدنيا عَرُض عليه في الآخرة، ومن عَرُض عليه الصراط في الدنيا دقَّ له في الآخرة (٢).

#### «جالس أهل الذكر»

وقال سهل بن عبد الله التسترى: استجلب حلاوة الزهد بقصر الأمل، واقطع أسباب الطمع بصحة الياس، وتعرَّض لرقَّة القلب بمجالسة أهل

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣١٦، ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣١٧).

الذكر، واستفتح باب الحزن بطول الفكر وتزيَّن لله بالصدق في كل الأحوال، وإياك والتسويف فإنه يُغرق الهلكي، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر(١).

# «غدلم يولد»

وقال سهل بن عبد الله التسترى: أمس قد مات، واليوم فى النزع، وغد لم يولد<sup>(٢)</sup>.

#### «فضل العلماء»

وقال سهل بن عبد الله التسترى: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء ويجىء الرجل فيقول: يا فلان أى شىء تقول فى رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طُلقت امرأته، ويجىء آخر فيقول: بما تقول فى رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبى أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك (٣).

# «ونفس وما سوّاها»

وقال سهل بن عبد الله التسترى: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل يفعل بالاقتداء فهو عذاب على النفس<sup>(٤)</sup>.

# «لا زاد إلا التقوى»

وقال سهل بن عبد الله: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٦).

٥) الرسالة القشيرية (ص ٥٦).

# «اترك الذنوب تصح لك التقوى»

وقال سهل بن عبد الله: من أراد أن تصح ً له التقوى فليترك ِ الذنوب كلها(١).

# «عليك بالورع»

وقال سهل بن عبد الله: من لم يصحبه الورع أكل رأس الفيل ولم يشبع (٢).

# «في الجوع العلم والحكمة»

وقال سهل بن عبد الله: لما خلق الله تعالى الدنيا، جعل في الشبع المعصية والجهل، وجعل في الجوع العلم والحكمة (٣).

# «عليك بالخشوع»

وقال سهل بن عبد الله: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان (٤).

# «خالف نفسك والهوى»

وقــال سهل بن عــبد الله: مــا عُــبد الله بشيء مــثل مــخالفــة النفس والهوى(٥).

# «علامة المتوكل»

وقال سهل بن عبد الله: علامة المتوكل ثلاث: لا يسأل، ولا يَرُد، ولا يحبس (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٥٦).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٨٣).

# «أول مقامات التوكل»

وقال سهل بن عبد الله التسترى: أول مقام فى التوكل: أن يكون العبد بين يدى الله عز وجل كالميت بين يدى الغاسل، يقلبه كيف شاء لا يكون له حركة ولا تدبير (١).

# «ما التوكل»

وقال سهل بن عبد الله: التوكل: الاسترسال مع الله - تعالى - على ما يريد (٢).

# «لا تترك السنة»

وقال سهل بن عبد الله: التوكل حال النبى - عَلَيْكُ -، والكسب سنته، فمن بقى على حاله فلا يتركن سنته (٣).

# «اليقين من زيادة الإيمان»

وقال سهل بن عبد الله: اليقين من زيادة الإيمان ومن تحققه (٤).

# «اليقين شعبة من الإيمان»

وقال سهل بن عبد الله: اليقين شعبة من الإيمان وهو دون التصديق(٥).

#### «لا تسكن لغير الله»

وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يَشَمَّ رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله - تعالى -(٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٩١).

#### «أشد الأشياء على النفس»

وسئل سهل بن عبد الله: أى شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب (١).

#### «لا تداهن نفسك»

وقال سهل بن عبد الله: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره(٢).

# «أقرب الدعاء إلى الإجابة»

وقال سهل بن عبد الله: أقرب الدعاء إلى الإجابة: دعاء الحال، ودعاء الحال أن يكون صاحبه مضطراً لابد له مما يدعو لأجله (٣).

# «استعن بالله على أمر الله»

وقال سهل بن عبد الله: القوم استعانوا بالله تعالى على أمر الله تعالى، وصبروا لله تعالى على آداب الله تعالى (٤).

# «اقهر نفسك بالأدب»

وقال سهل بن عبد الله: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله تعالى بالإخلاص (٥).

#### «علامة الحب»

وقال سهل بن عبد الله: الحب معانقة الطاعة، ومباينة المخالفة (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٠٥)، صفة الصفوة (٤/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ١٥٩).

# من مواعظ وأقوال داود الطائي «رحمه الله تعالى»

# «عز التقوى»

قال أبو سليمان داود بن نصير الطائى: ما أخرج الله عبداً من ذل المعاصى إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا بشر(١).

# «بلوغ الأمـل»

وقال داود الطائى: يابن آدم، فرحت ببلوغ أملك، وإنما بلغته بانقضاء مدة أجلك، ثم سوَّفت بعملك كأن منفعته لغيرك(٢).

# «عسكر الموتى ينتظرونك»

وقال الحارث بن إدرئيس لداود الطائى: أوصنى، فقال داود: عسكر الموتى ينتظرونك (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٩٧).

# «لا يراك الله حيث نهاك»

وقال داود الطائى موصيًا ابن السماك: انظر لا يُـراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك من حيث أمرك، واستحيه فى قربه منك وقدرته عليك (١).

# «حال بيني وبين الرقاد»

وكان داود الطائى يقسول بالليل: إلهى، همُّك عطل علىَّ الهموم الدنيوية وحال بينى وبين الرقاد<sup>(٢)</sup>.

# «فر من الناس فرارك من السبع»

وقال داود الطائى موصيًا: صُمْ عن الدنيا، واجعل فِطْرك الموت، وفرَّ من الناس كفرارك من السبع<sup>(٣)</sup>.

# «من خاف الوعيد قصر عليه البعيد»

وقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن أطال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب، واعلم يا أخى أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشئوم، واعلم أن أهل الدنيا جميعًا من أهل القبور إنما يفرحون بما يقدمون، ويندمون على ما يخلفون بما عليه أهل القبور ندموا وعليه أهل الدنيا يقتتلون، وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون (٤).

# «بر الوالدين»

وقال موصيًا الربيع الأعرج: اتق الله، وإن كان لك والدان فبرهما، - ثلاث مرات - ثم قال في الرابعة: ويحك صُم الدنيا، واجعل الفطر موتك، واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٣).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٧/ ٢٥٧، ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٧/ ٣٤٢).

# «أقلل معرفة الناس»

وقال عبد الله بن إدريس: قلت لداود الطائى: أوصنى، قال: أقلل معرفة الناس، قلت: زدنى، قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين، كما رضى أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين، قلت: زدنى، قال: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطر على الموت(١).

# «كفى بالعبادة شغلاً»

وقال: كفى باليقن زهدًا، وكفى بالعلم عبادة، وكفى بالعبادة شغلاً (٢).

# «اصحب أهل التقوى»

وقال موصيًا رجلاً: اصحب أهل التـقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا مئونة عليك، وأكثرهم لك معونة (٣).

# «كل نفس ترد إلى همتها»

وقال: كل نفس ترد إلى همتها فمهموم بخير ومهموم بشر(٤).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٧/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>Y) حلية الأولياء (V/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٧/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٧/ ٣٥٦).



#### «دوام النعم»

قال أبو عبد الله جعفر الصادق لسفيان الثورى: يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة، فأحببت بقاءها ودوامها، فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿ لَئِن شَكَرْتُم لِأَزِيدَنَّكُم ﴾ (١)، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ اسْتَغْفُرُوا رَبَّكُم الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ اسْتَغْفُرُوا رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿ نَ اللهُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مّدْرَارًا ﴿ نَ اللهُ وَيُمْدُدُكُم بِأَمْوَالُ وَبَنينَ ﴾ يعنى : في الدنيا ﴿ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّاتَ ﴾ (٢) في الآخرة.

يا سفيان، إذا حَزَبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، فإنها مفتاح الفرج، وكنز من كنوز الجنة (٣).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>۲) سورة نوح: ۱۰–۱۲.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٥١٣)، وحلية الأولياء (٣/ ١٩٣)، التذكرة الحمدونية (١/ ١١٤).

# «من سلّ سيف البغي قُتل به»

وقال جعفر الصادق مُوصيًا: يا بنى اقبل وصيتى، واحفظ مقالتى، فإنك إن حفظتها تعش سعيدًا وتمُت حميدًا، يا بنى، إنه من قنع بما قسم الله له استغنى، ومن مدَّ عينه إلى ما فى يد غيره مات فقيرًا، ومن لم يرض بما قسم الله عز وجل له اتهم الله فى قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، من استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه، يا بنى من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سلَّ سيف البغى قُتل به، ومن احتفر لأخيه بئرًا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حُقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتُهم، يا بنى قل الحق لك وعليك، وإياك والنميمة، فإنها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال، يا بنى إذا طلبت الجود فعلىك معادنه (۱).

# «الغضب من الجفوة»

وقال جعفر بن محمد: من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة (٢).

#### «أصل الرجل عقله»

وقال جعفر الصادق: أصل الرجل عـقله، وحُسنه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون(٣).

# «المرء بين ذنب ونعمة»

وقال جعفر بن محمد الصادق: المرء بين ذنب ونعمة، لا يصلحه غير استغفار من هذا وشكر من هذا (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ١٥، ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (١/ ١٠٣).

# «تأخير التوبة اغترار»

وقال جعفر بن محمد بن على: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله عز وجل هلكة، والإصرار «على الذنب» أمن: ﴿ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّه إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾(١)(٢).

# «الحصول على السعادة»

وقال: ما كلُّ من أراد شيئًا قدر عليه، ولا كل من قدر على شيء وُفِّقَ له ولا كلُّ من وفق أصاب له موضعًا، فإذا اجتمع النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهناك تمت السعادة (٣).

# «صلة الرحم تهوِّن الحساب»

وقال: صلة الرحم تُهوِّن الحساب يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَصلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ (٤)(٥).

# «الصلاة قربان كل تقى»

ومما ينسب إليه: الصلاة قربان كل تقى، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وما عال من اقتصد، والتقدير نصف العيش، والتودد نصف العقل، وقلة العيال أحد اليسارين، ومن حزّن والديه فقد عقهما، والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذى حسب أو دين، الله ينزل الصبر على قدر المصيبة، وينزل الرزق على قدر المؤونة، ومن قدر معيشته رزقه الله، ومن بذّر معيشته حرمه الله(٦).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد (ص ٢٨٣)، الفصول المهمة (ص ٢٢٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) الإرشاد (ص ٢٨٢)، الفصول المهمة (ص ٢٢٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: ٢١.

<sup>(</sup>٥) محاضرات الراغب (١/ ٣٥٧)، التذكرة الحمدونية (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٣/ ١٩٤، ١٩٥)، التذكرة الحمدونية (١/ ١١١، ١١١).

# «كفارة السلطان»

قال جعفر بن محمد: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان(١).

# «من كان الهوى مالكه»

وقال جعفر بن محمد: من كان الهوى مالكه والعجز راحته، عاقاه عن السلامة وأسلماه إلى الهلكة<sup>(٢)</sup>.

# «لا تتبع الوقيعة بعد القطيعة»

وقد قال جعفر بن محمد: لا تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه، فتسدَّ عليه الرجوع إليك، ولعل التجارب أن ترده إليك<sup>(٣)</sup>.

# «حليف الصدق»

وقال جعفر بن محمد: من كان الحزم حارسه، والصدق حليفه، عظمت بهجته، وتمت مروءته(٤).

#### «لا تحدث من تخاف أن يكذبك»

وقال جعفر بن محمد: لا تُحدِّث من تخاف أن يُكَذَّبُك، ولا تسأل من تخاف أن يمنعك، ولا تأمن من تخاف أن يغدر بك(٥).

# «لا يتم المعروف إلا بثلاثة»

ومن كلام ينسب إلى جعفر بن محمد - عليهما السلام -: لا يتم المعروف إلا بثلاثة بتعجيله وتصغيره وستره. جاهل سخى خير من ناسك

<sup>(</sup>۱) نثر الدر (۱/ ۳۰۶)، مـحاضرات الراغـب (۱/ ۱۷۶)، البصائر (۷/ ۱۲۳)، التـذكرة الحمدونية (۱/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٨٣).

بخيل. الجود زكاة السعادة. الإيثار على النفس موجب لاسم الكريم، لا تستحى من بذل القليل فإن الحرمان أقل منه (١).

# «ما التواضع؟»

وقال جعفر بن محمد: رأس الخير التواضع، فقيل له: وما التواضع؟ قال: أن ترضى من المجلس بدون شرفك، وأن تسلم على من لقيت، وأن تترك المراء وإن كنت محقًا(٢).

# «تجنب ارتجال الكلام»

وقال جعفر بن محمد: لا تكونن أول مشير، وإياك والرأى الفطير، وتجنب ارتجال الكلام، ولا تشر على مستبد برأيه، ولا على وغد ولا متلون ولا على لجوج، وخف الله من موافقة هوى المستشير، فإن التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة (٣).

#### «ما خاب من استشار»

وقال جعفر بن محمد: من استشار لم يَعْدَم عند الصواب مادحًا وعند الخطأ عاذرًا(٤).

#### «الثقة قبل الأنس»

وقال جعفر بن محمد - عليهما السلام -: من لم يقدم الامتحان قبل الثقة، والثقة قبل الأنس، أثمرت مودته ندمًا(٥).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق (ص ٣٤٥)، زهر الآداب لابن المعتـز (ص ٨٣٥)، التمثيل والمحاضرة (ص ٤٦٤)، التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٦٣).

#### «حسن الخلق مع الصديق»

وقال: من لم يؤاخ إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرض من صديقه إلا بإيثاره إياه على نفسه دام سُخْطُه، ومن عاتب على كل ذنب كثر تعتبه، وقريب منه قول الشاعر:

ومن لم يُغَـمِّض عينه عن صديقه

وعن بعض ما فيه يعش وهو عاتب(١)

# «لا زاد أفضل من التقوى»

وقال: لا زاد أفضل من التقوى، ولا شيء أحسن من الصمت، ولا عدو أضر من الجهل، ولا داء أدوى من الكذب(٢).

# «إياكم والخصومة في الدين»

وقال: إياكم والخصوصة في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق (٣).

# «عجبت لمن ابتلى بأربع»

قال: عجبت لمن ابتلى بأربع كيف يغفل عن أربع: عجبت لمن أعجب بأمر كيف لا يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وإنه - تعالى - يقول: ﴿ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه ﴾ (٤)، وعجبت لمن خاف قومًا كيف لا يقول: «حسبى الله ونعم الوكيل» والله - تعالى - يقول: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار (١/ ٤٦٢)، التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: ٣٩.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ آَنِكُ فَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ﴾ (١) ، وعجبت لمن مُكر به كيف لا يقول: ﴿ وَأَفُوضَ أَمْرَى إلَى الله إن الله بصير بالعباد» ، والله – تعالى – يقول: ﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَآلِ فَرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ (٢) ، وعجبت لمن أصابه هم أو كرب لا يقول: ﴿ لَا إِله إِلا أَنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» ، والله يقول: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)(٤) .



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٧٣، ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) عجائب القرآن (ص ١٤٢، ١٤٣).

# من مواعظ وأقوال كعب الأحبار «رحمه الله تعالى»

# «الكريم على الله»

قال أبو إسحاق كعب الأحبار بن ماتع: ما كرُم عبدٌ على الله عز وجل إلا زاد البلاء عليه شدة، وما أعطى رجل زكاة فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلا حُسب له من رزقه(١).

# «دويّ التسبيح»

وقال كعب الأحبار: إن لسبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر دويًّا حول العرش كدوىً النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن<sup>(٢)</sup>.

# «اتصال السماء بالأرض»

وقال كعب الأحبار: ما استقر لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر في السماء (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٢١).

# «فضل العالم على الجاهل»

وقال كعب الأحبار: مؤمن عالم أشد على إبليس وجنوده من مائة ألف عابد، لأن الله يعصم به من الحرام(١).

# «فضل البكاء من خشية الله»

وقال كعب الأحبار: لأن أبكى من خشية الله حتى تسيل دموعى على وجنتى أحب إلى من أن أتصدق بوزنى ذهبًا، والذى نفس كعب بيده ما بكى عبد من خشية الله حتى تقع قطرة من دموعه إلى الأرض فتمسه النار أبدًا حتى يعود قطر السماء الذى وقع إلى الأرض من حيث جاء، ولن يعود أبدًا (٢).

# «فضل السر في العبادة»

وقال كعب الأحبار: من يعبد الله عز وجل حيث لا يراه أحد يَعْرِفه، خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته (٣).

# «يباهي بهم الملائكة»

وقال كعب الأحبار: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين يصلون بالليل في بيوتهم كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء(٤).

# «لا تأكل بدينك»

قال: من تضعضع لصاحب الدنيا والمال؛ تضعضع دينه، والتمس الفضل عند غير المفضل، ولم يصب من الدنيا إلا ما كتب الله له، وإن الله - تعالى - يبغض كل جماع للمال، مناع للخير مستكبر، ويبغض كل حبر سمين (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) حلبة الأولياء (٥/ ٣٦٥).

#### \_\_\_\_\_\_

# «تعرف على الله بقلبك»

وقال: من عرف الله بقلبه، وحمد الله بلسانه، لم يفن من فيه حتى ينزل الله الزيادة وذلك لأن الله أسرع بالخير، وأولى بالفضل(١).

# «أنيروا بيوتكم بذكر الله»

وقال: أنيروا بيوتكم بذكر الله، واجعلوا في بيوتكم حظًا من صلاتكم، فوالذى نفس كعب بيده إنهم لمسمون على أفواه، وإنهم لمعروفون في أهل السماء، فلان بن فلان يعمر بيته بذكر الله(٢).

# «قلة النطق حكمة»

وقال: قلة النطق حكمة، فعليكم بالصمت فإنه رعة حسنة، وقلة وزر، وخفة من الذنوب، فأحسنوا باب الحلم فإن بابه الصمت والصبر، فإن الله – تعالى – يبغض الضحاك من غير عمل والمشاء إلى غير أرب، ويحب الوالى الذى يكون كراع ولا يغفل عن رعيته، واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة المسلم فعليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورَفْعُه أن تذهب رواته (٣).

# «عليكم بالقرآن»

وقال: عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل، ونور الحكمة، وينابيع العلم، وأحدث الكتب عهدًا بالرحمن (٤).

# «شرف الآخرة»

وقال: من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكير؛ يكن عالمًا وليرض بقوت يومه؛ يكن غنيًا، وليكثر البكاء عند ذكر خطاياه؛ يطفئ الله عنه بحور جهنم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>Y) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٦، ٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٥/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٥/ ٣٧٦).

# «السمت الحسن»

وقال: طلب العلم مع السمت الحسن والعمل الصالح جزء من النبوة (١).

# «اطلبوا العلم و تواضعوا فيه»

وقال: اطلبوا العلم وتواضعوا فيه، فإن الملائكة تتواضع لله(٢).

# «البار بوالديه»

وقال: والذى نفسى بيده إن الله ليعجل حين العبد إذا كان عاقًا لوالديه فيعجله العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارًا بوالديه ليزداد برًا وخيرًا(٣).

# «فضل صلاة الضحي»

وقال: يا بنى إن سرك أن يغبطك الصافون المسبحون فحافظ على صلاة الأوابين وهم المسبحون(٤).

### «صلاة الخفاء»

وقال: من سره أن تصحبه كتائب من الملائكة يستغفرون له ويحفظونه، ويكفى ما أهمه فليُخْف في بيته من صلاته ما شاء(٥).

# «استكمال الإيمان»

وقال: من أقيام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان (٦).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) حلبة الأولياء (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٥/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٦/ ٣١).

# «العمل إلى الهـرم»

وقال: اعمل عمل العبد الذي لا يرى أنه يموت إلا هرمًا، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدًا(١).

# «الشكر والتواضع لله»

وقال: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها إلا أعطاه الله - تعالى - نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الجنة، وما أنعم على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله - تعالى - نفعها في الدنيا وفتح له طبقة من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه (٢).

# «اعرف الموت»

وقال: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وغمومها (٣).



حلية الأولياء (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) حلبة الأولياء (٦/ ٤٤).



# «بادروا بالحياة الموت»

قال أبو عبـد الله شميط بن عجلان: بادروا بالصحـة السقم، وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت<sup>(١)</sup>.

# «بئس العبد»

وقال شميط بن عجلان: بئس العبد عبد خُلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة، وشقى في العاقبة (٢).

# «اقنع بالقليل»

وقال شميط بن عجلان: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضى من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق، وهو يسعى لدار الغرور(٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٠).

# «قوة المؤمن في قلبه»

وقال شميط بن عجلان: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه، ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفًا يصوم الهواجر، ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك(١).

# «احذر جمع العلم والدنيا»

وقال شميط بن عجلان: يعمد أحدهم، فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى أذا علمه أخذ الدنيا فضمّها إلى صدره، وحملها على رأسه، فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرابي جاهل، وأعجمي فقالوا: هذا أعلم بالله منا لولم يَرَ في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا، فرغبوا في الدنيا وجمعوها(٢).

# «من رضى بالفسق فهو من أهله»

وقال شميط بن عجــلان: من رضى بالفسق فهو من أهله، ومن رضى أن يُعصى الله عز وجل لم يُرفع له عمل<sup>(٣)</sup>.

# «رأس مال المؤمن دينه»

وقال شميط بن عجلان: رأس مال المؤمن دينه حيثما زال معه لا يخلُفه في الرحال، ولا يأمن عليه الرجال(٤).

# «اجعل الموت نصب عينيك»

وقال شميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يُبالِ بضيق الدنيا ولا بسعتها(٥).

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة (۳/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ٢٤١)، والزهد لأحمد (ص ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ٢٤١).

# «لم وسم الدنيا بالوحشة؟»

وقال شميط بن عجـ لان: إن الله عز وجل وسَمَ الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به (١).

# «آثروا رضا الله على الهوى»

وقال شميط بن عجلان: إن أولياء الله آثروا رضا ربهم - تعالى - على هوى أنفسهم، فأرغموا أنفسهم كثيرًا في رضا ربهم، فأفلحوا والله وأنجحوا، وإن المنافق عبد هواه، وعبد بطنه، وعبد فرجه، وعبد جلده، وعبد الدنيا، وعبد أهل الدنيا(٢).

# «الناس رجلان»

وقال شميط بن عجلان: الناس رجلان، فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها فانظر أيُّ الرجلين أنت؟ إنى أراك تحب طول البقاء في الدنيا، فلأى شيء تحبه؟ أن تطيع الله عز وجل، وتحسن عبادته، وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة؟ فطوبي لك. أم لتأكل وتشرب، وتلهو وتلعب، وتجمع الدنيا وتثمرها وتنعم زوجتك وولدك؟ فلبئس ما أردت له البقاء (٣).

# «وصف المؤمنين»

وقال شميط بن عجلان في وصف المؤمنين: أتاهم عن الله تبارك وتعالى أمر وقذهم (٤) عن الباطل، فأسهروا الأعين، وأجاعوا البطون، وأظمأوا الأكباد، وأنفقوا الأموال، واهتضموا التالد والطارف (٥) في طلب ما يقربهم إلى الله عز وجل، وفي طلب النجاة مما خوفهم به (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) المراد: منعهم أمر الله عن الباطل.

<sup>(</sup>٥) المال التالد: القديم، والطارف: المكتسب حديثًا.

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٢).

# «اتخذ كتاب الله مرآة لك»

وقال شميط بن عجلان: إن المؤمن اتَّخذ كتاب الله عز وجل مرآة فمرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به المؤمنين، ومرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به المؤمنين، ومرة ينظر إلى الجنة وما وعد الله عز وجل فيها، ومرة ينظر إلى النار وما أعدَّ الله عز وجل فيها، تلقاه حزينًا كالسهم المرمىُّ به شوقًا إلى ما شوقه الله عز وجل إليه، وهربًا مما خوفه الله عز وجل منه (١).

# «اللهم اجعل القليل من الدنيا يكفينا»

وكان شميط بن عجلان يقول: اللهم اجعل القليل من الدنيا يكفينا كما يكفى الكثيرُ أهله، اللهم ارفع رغبتنا إليك، واقطع رجاءنا ممن سواك، اللهم اجعل طاعتك ألذَّ عندنا من الطعام عند الجوع، ومن الشراب عند الظمأ، اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكراً ومرح الناس لنا شكراً، اللهم إذا تنعَّم المتنعمون بالدنيا، فاجعلنا نتنعَّم بذكرك(٢).

# «هذا حال المنافقين»

وقال شميط بن عجلان: بالدراهم والدنانير أزمَّة المنافقين تقودهم إلى السوءات(٣).

# «لا مرحبًا ولا أهلاً»

وقال شميط بن عـجلان: إن المؤمن أبصر الدنيا فأنزلها مـنزلتها، فإن هى أقبلت عليه قال: لا مرحبًا ولا أهلاً والله ما أراك جئت بخير، وما فيك من خير، إلا أن تُطلب بك الجنة، ويُفتدى بك من النار، فإن هى أدبرت عنه قال: عليك بالعفاء وعلى من يتبعك، الحمد لله الذى خار لى وصرف عنى فتنتك وشغلك(٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٢، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ٣٤٣).

# «وصف أهل الدنيا»

وقال شميط بن عجلان في وصف أهل الدنيا: حَياري سكاري فأرسُهم يركض ركضًا، وراجِلُهم يسعى سعيًا، لا غنيهم يشبع ولا فقيرهم يقنع (١).

# «ويحك ألهذا خلقت؟»

وقال شميط بن عجلان في وصف المقبل على الدنيا: دائب البطنة، قليل الفطنة، إنما همُّه بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأشرب، وألهو وألعب متى أمسى فأنام. جيفة بالليل بطَّال بالنهار. ويحك ألهذا خُلقت؟ أم بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟(٢).

# «البلايا على المؤمن والفاجر»

وقال شميط بن عبلان: إن العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلابا استبان عندها الرجلان، فبجاءت البلايا إلى المؤمن، فأذهبت ماله وخادمه ودابته حتى جاع بعد الشبع، ومشى بعد الركوب، وخدم نفسه بعد أن كان مخدومًا فصبر ورضى بقضاء الله عز وجل، وقال: هذا نظر من الله عز وجل لى، هذا أهون لحسابى غدًا.

وجاءت البلايا إلى الفاجر، فأذهبت ماله وخادمه ودابته فجزع وهلع وقال: والله مالى بهذا طاقة، والله لقد عوَّدتُ نفسى عادة ما لى عنها صبر من الحلو والحامض، والحار والبارد، ولين العيش، فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه من الحرام والظلم ليعود إليه ذلك العيش (٣).

# «إنسانان معذبان»

وقال شميط بن عجلان: إنسانان معذبان في الدنيا: غني أُعطى الدنيا

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٣٤٣، ٢٤٤).

فهو بها مشغول، وفقير زُويت عنه فهو يتبعها نفسه، فنفسه تقطَّع عليها حسرات (١).

# «الناس ثلاثة»

وقال شميط بن عجلان: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر (٢) الخير في حداثة سنه، ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا، فهذا المقرب. ورجل ابتكر عُمْره بالذنوب وطول الغفلة، ثم راجع توبة فهذا صاحب يمين. ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه، ثم لم يزل فيه حتى خرج من الدنيا، فهذا صاحب شمال (٣).

# «لا تغتر بالصحة»

وقال شميط بن عجلان: أيها المغتر بطول صحته أما رأيت ميتًا قط من غير عدّة، غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذًا قط من غير عدّة، أبالصحة تغترون؟ أم بالعافية تمرحون؟ أم بالموت تأمنون؟ أم على ملك تجترئون؟ إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كشرة احتشادك. أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب شديد، وغُصص وندامة على التفريط؟.

رحم الله عبدًا عمل لساعة الموت، رحم الله عبدًا عمل لما بعد الموت، رحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول الموت<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) المراد: فعله في بداية العمر.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٤).

# من مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى «رحمه الله تعالى»

# «فضل الجـوع»

قال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول: مفتاح الدنيا الشّبع، ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير فى الدنيا والآخرة الجوف من الله، وإن الله يعطى الدنيا من يحب، ومن لا يحب، وإن الجوع عنده فى خزائن مدخرة، ولا يعطى إلا من أحب خاصة، ولأن أدع من عشائى لُقمة أحب إلى من أن آكلها وأقوم من أول الليل إلى آخره (١).

# «لولا الليل»

ويقول أبو سليمان: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وما أحب البقاء في الدنيا لتشقيق الأنهار ولا لغرس الأشجار<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٩).

# «فهو عليك مشئوم»

وقال أبو سليمان: كل ما شغلك عن الله عز وجل من أهلٍ ومالٍ أو ولد فهو عليك مُشئوم(١).

# «رقة القلوب»

وقال أبو سليمان الداراني: كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع<sup>(٢)</sup>.

# «لا تعص فتهون على الله»

وقال أبو سليمان الداراني: إنما عصى الله عز وجل مَن عصاه لهوانهم عليه، ولو كرموا عليه لحجزهم عن معاصيه (٣).

# «نمت عن وردى»

قال أحمد بن أبى الحوارى: قال لى أبو سليمان الدارانى: يا أحمد إنى محدثك بحديث فلا تحدث به أحدًا حتى أموت: نمت ذات ليلة عن وردى فإذا أنا بحوراء تنبهنى وتقول: يا أبا سليمان تنام وأنا أُربَّى لك فى الخدور منذ خمسمائة عام؟(٤).

# «فما هذا الرقاد؟!»

وقال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: بينا أنا ساجد إذ ذهب بى النوم فإذا أنا بها، يعنى: الحوراء، قد ركضتنى برجلها فقالت: حبيبى أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهم؟ بؤسًا لعين آثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيز، قم فقد دنا الفراغ ولقى المحبون بعضهم بعضًا، فما هذا الرقاد؟ حبيبى وقرة عينى، أترقد عيناك وأنا

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٠)، والرسالة القشيرية (ص ١٦).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٠).

أربَّى لك في الخدور منذ كذا وكذا؟ فوثبت فَزِعًا وقد عرقت استحياء من توبيخها إياى، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي(١).

# «ما ضرك ما غرك»

وقال أبو سليمان: ما ضرَّكَ ما غرَّكَ إذا أعقبك ما سرك(٢).

# «إياك والشبع»

وقال أبو سليمان: إن النفس إذا جاعت وعَطِشت صفا القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمى القلب<sup>(٣)</sup>.

# «لا تغفل عن الله»

وقال: ما يسرنى أن لى من أول الدنيا إلى آخرها أُنْفِقُه فى وُجوه البر وأنى أغفل عن الله عز وجل طرفة عين (٤).

# «بُغض الدنيا»

وقال: لو أن الدنيا كلها في لقمة ثم جاءني أخ لى لأحببت أن أضعها في فيه (٥).

# «أحسن الظن بالله وخافه»

وقال: من حسُن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع (٦).

# «الآخرة كريمة والدنيا لئيمة»

وقال: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها الآخرة، لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة (٧).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة (٤/ ٤٤١).

# «تذكر لذة الطاعة»

وقال أبو سليمان: يوحى الله عز وجل إلى جبريل عَلَيْكِلاً-: اسلب عبدى ما رزقته من لذة طاعتى فإن افتقدها فردها عليه، وإن لم يفتقدها فلا تردها عليه أبدًا(١).

# «ما يسر العاقل»

وقال أبو سليمان: ما يسر العاقل أن الدنيا له منذ خلقت إلى أن تفنى، يتنعم فيها حلالاً لا يُسأل عنه يوم القيامة وأنه حجب عن الله عز وجل ساعة واحدة، فكيف بمن حجب أيام الدنيا وأيام الآخرة!(٢).

# «الجزاء من جنس العمل»

وقال أبو سليمان: من صَفَّى صُفِّي له ومن كدَّر كُدِّر عليه (٣).

# «تذكر الموت»

وقال أبو سليمان: إنما ارتفعوا بالخوف، فإن ضَيَّعوا نزلوا، وينبغى للعاقل وإن بلغ أعلى درجة أن يفزع قلبه بأسفل درجة من ذكر الموت والمقابر والبعث (٤).

# «لذة الطاعة بالليل»

وقال أبو سليمان: لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا(٥).

# «ابك على ما فاتك»

وقال أبو سليمان: لو لم يبك العاقلُ فيما بقى من عمره إلا على لذة ما فاته من الطاعة فيما مضى، كان ينبغى له أن يبكيه حتى يموت<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٣).

# «لبيك اللهم لبيك»

وقال أحمد بن أبى الحوارى: رأيت أبا سليمان أراد أن يلبِّى فغشي عليه، فلما أفاق قال: يا أحمد بلغنى أن الرجل إذا حج من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك، قال له الرب: لا لبيك ولا سعديك حتى تردَّ ما فى يديك، فما يُؤمننى أن يُقال لى هذا؟ ثم لبَّى(١).

# «من أحسن في ليله كوفئ في نهاره»

قال أبو سليمان الداراني: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كـوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كـوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهـوة ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذّب قلبًا بشهوة تُركت له(٢).

# «هل رأيتم حبيبًا يعذب أحبابه؟!»

وقال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقوم - وقد دخلت عليه وهو يبكى - فقلت له: ما يبكيك؟ فقال لى: يا أحمد ولم لا أبكى؟ وإذا جن الليل ونامت العيون، وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم، وجرت دموعهم على خدودهم، وقطرت في محاريبهم، أشرف الجليل سبحانه، فنادى جبريل - المحيية على من تلذذ بكلامى، فلم لا ينادى فيهم: ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبًا يعذب أحبابه؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملقونى؟ فبي حلفت أذا وردوا على القيامة لأكشفن لهم عن وجهى الكريم حتى ينظروا إلى وأنظر إليهم (٣).

# «الزم الأمر الذي يُفتح لك فيه»

وقال أبو سليمان: إذا لذت لك القراءة فلا تركع ولا تسجد، وإذا لذَّ لك السجود فلا تركع ولا تقرأ، الزم الأمر الذي يفتح لك فيه (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٤).

# «جزاء غش النية»

وقال أبو سليمان: ما أُتى مَنْ أُتى مِنْ إبليس وقارون وبلعَم إلا أن أصل نياتهم غش، فرجعوا إلى الغش الذي في قلوبهم، والله أكرم من أن على عبد بصدق ثم يسلبه إياه(١).

# «أبقى لعلى أتوب»

وقال أبو سليمان: إذا ذكرتُ الخطيئة لم أحب الموت وقلت: أبقى لعلى أتوب<sup>(٢)</sup>.

# «لا تريد إلا هو»

وسأل رجل أبا سليمان الدارانى فقال: يا أبا سليمان، ما أقرب ما تُورِّب به إليه؟ فبكى ثم قال: مثلى يسأل عن هذا؟ أقرب ما تقرب به إليه أن يطلع من قلبك على أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو(٣).

# «تدبر القرآن»

وقال أبو سليمان: ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال ولولا أني أدع الفكر فيها ما جزتها أبداً ولربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل، فسبحان الذي رده إليهم(٤).

# «تزين لله بالإخلاص»

وقال أبو سليمان: رُدَّ سبيل العجب بمعرفة النفس، وتخلص إلى إجمام القلب بقلة الخُلصاء، وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف، واستجلب نور القلب بدوام الحزن، والتمس باب الحزن بدوام الفكرة، والتمس وجوه الفكرة في الخلوات، وتحرز من إبليس بمخالفة هواك، وتزين لله بالإخلاص والصدق في الأعمال، وتعرض للعفو بالحياء منه والمراقبة،

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٥).

واستجلب زيادة النعم بالشكر، واستدم النعم بخوف زوالها، ولا عمل كطلب السلامة، ولا سلامة كسلامة القلب، ولا عقل كمخالفة الهوى، ولا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، ولا قوة كرد الغضب، ولا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس، ولا نعمة كالحافية من الذنوب، ولا عافية كمساعدة التوفيق، ولا زهد كقصر الأمل، ولا حرص كالمنافسة في الدرجات، ولا طاعة كأداء الفرائض، ولا تقوى كاجتناب المحارم، ولا عدم كعدم العقل، ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهدة النفس، ولا ذل كالطمع، ومن لم يُحسن رعاية نفسه أسرع به هواه إلى الهلكة، ولا ينفع الهالك عن هلك في آخر سفره وقد قارب المنزل، والخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح مَن هو أقرب إليه من حبل الوريد(۱).

# «أحب الصالحين»

وقال أحمد بن أبى الحوارى لأبى سليمان: إن فلانًا وفلانًا لا يقعان على قلبى، قال: ولا على قلبى، ولكن لعلنا أُتينا من قلبى وقلبك، فليس فينا خير، وليس نحب الصالحين (٢).

# «اترك الآثام»

وقال أبو سليمان: إذا اعتقدت النفوس ترك الآثام جالت في الملكوت وعادت بطرائف الحكمة من غير أن يؤدِّي إليه عالم علماً (٣).

# «احذر الدنيا وتنبه للآخرة»

وقال أبو سليمان: إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة(٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٦).

مواحد والسوال ابني سنيمال المداراتي

# «أفضل الأعمال»

وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس(١).

# «لكل شيء علم»

وقال أبو سليمان: لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء (٢).

# «لکل شیء صدأ»

وقال: لكل شيء صدأ وصدأ نور القلب شبع البطن (7).

# «ثق بالله في رزقك»

وقال أبو سليمان: من وثق بالله في رزقه، زاد في حسن خلقه، وأعقبه الحلم، وسخت نفسه في نفقته، وقلَّتْ وساوسه في صلاته (٤).

# «لا ترى لنفسك قيمة»

وقال أبو سليمان: من رأى لنفسه قيمة، لم يذق حلاوة الخدمة (٥).

# «حكمة لقمان»

وقال أبو سليمان: قال لقمان لابنه: يا بنيَّ، لا تدخل في الدنيا دخولاً يضرَّ بآخرتك، ولا تتركها تركًا تكون كَلاً على الناس(٦).

# «اعرف نفسك تتواضع»

وقال أبو سليمان: لا يتواضع المرء حتى يعرف نفسه(٧).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٦).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٦).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (ص ١٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية (١٠/ ٢٩٠)، والإحياء (٤/ ١٤٣).

# «حقيقة الزاهد»

وقال أبو سليمان: الزاهد حقًا لا يذم الدنيا، ولا يمدحها، ولا ينظر إليها، ولا يفرح بها إذا أقبلت، ولا يحزن عليها إذا أدبرت<sup>(١)</sup>.

# «اشتغل بربك»

وقال أبو سليمان: من اشتغل بنفسه شُغل عن الناس، ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس<sup>(۲)</sup>.

# «ما عندي زيادة»

وقال أبو سليمان: قال زاهد لزاهد: أوصنى، فقال: لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك.

فقال: زدنی. فقال: ما عندی زیادة (۳).

# «وجوه يومئذ ناضرة»

وقال أبو سليمان: قرأت في بعض الكتب: يقول الله عز وجل: «بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلى، ويكابد المكابدون في طلب مرضاتي».

فكيف بهم وقد صاروا في جواري، وتبحبحوا في رياض خُلْدي، فهنالك فليبشر المصفون أعمالهم بالنظر العجيب من الحبيب القريب.

ترون أنى أضيع لهم عسملاً، وأنا أجود على الموّلين عنى، فكيف بالمقبلين على ؟

ما غضبت على أحد كغضبى على مَنْ أذنب ذنبًا فاستعظمه فى جنب على من شانى - لعاجلت عفوى، فلو كنت معجلاً أحداً - وكانت العجلة من شأنى - لعاجلت القانطين من رحمتى.

<sup>(</sup>١) الزهد الكبير للبيهقى رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ٢٩٠).

فأنا الديان الذى لا تحل معصيتى، ولا أطاع إلا بفضل رحمتى، ولو لم أشكر عبادى إلا على خوفهم من المقام بين يدى، لشكرتهم على ذلك، وجعلت ثوابهم الأمن مما خافوا. فكيف بعبادى وقد رفعت قصوراً تحار لرؤيتها الأبصار، فيقولون: ربنا، لمن هذه القصور؟ فأقول: لمن أذنب ذنباً ولم يستعظمه في جنب عفوى.

ألا وإنى مكافىء على المدح فامدحوني(١).

# «إياك والتنهد لفوت شهوة»

وقال أحمد بن أبى الحوارى: تنهدت عند أبى سليمان يومًا، فقال: إنك مسؤول عنها يوم القيامة، فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك، وإن كانت على فَوْت دنيا أو شهوة، فويل لك(٢).

# «!!»

قال أبو سليمان: قال الله تعالى:

«عبدى، إنك ما استحييت منّى أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت زلاتك من أمّ الكتاب، ولم أناقشك الحساب يوم القيامة»(٣).

# «الفتوة هي...»

وقال أبو سليمان: الفتوة أن لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك(٤).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٨٥).

# «هذا هو الزاهد»

وقال أبو سليمان: ليس الزاهد من ألقى غمَّ الدنيا واستراح منها، إنما تلك راحة، وإنما الزاهد من ألقى غمها، وتعب فيها لآخرته (١).

# «لا تستصغر مؤمنًا»

وقال أبو سليمان: من صغر المؤمن في عينه، استخف بحرمته (٢).

# «لا تبال بذكر الخلق»

قال أحمد بن أبى الحوارى: قلت لأبى سليمان: صليت أمس صلاة فى خلوة فرأيت لها لذة. فقال لى: وأى شىء لذ لك منها؟ قلت: كونه لم يرنى أحد. فقال: يا أحمد، إنك لضعيف، حيث خطر بقلبك ذكر الخلق(٣).

# «لن تجد صفوة الذكر»

وقال أبو سليمان: من لم يتلاش في قلبه ذكر كل شيء يضاد ذكر الله تعالى (٤).

# «احذر إبليس على قلبك»

وقال أبو سليمان: إن اللص لا يجئ إلى خربة ينقب حيطانها وهو قادر على الدخول إليها من أى مكان شاء، وإنما يجئ إلى البيت المعمور، كذلك إبليس لا يجىء إلا إلى كل قلب عامر ليستنزله وينزله عن كرسيه ويسلبه أعز شيء (٥).

<sup>(</sup>١) الزاهد الكبير برقم (٥٤).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١/ ٦٨)، والحلية (٩/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (١/ ٢٩١).

----

# «لا تطلب الدنيا»

وقال أبو سليمان: اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به، بمنزله ما لم يخطر ببالك، ولم تطلبه (١).

# «استغن عن المسألة»

وقـال أبو سليمـان: من طلب الدنيـا حلالاً، واسـتغناء عن المسـألة، واستغناء عن الناس، لقى الله يوم يلقاه ووجهه كالقمر ليلة البدر.

ومن طلب الدنيا حــلالاً، مفاخراً ومـكاثراً، لقى الله يوم يلقاه، وهو عليه غضبان<sup>(٢)</sup>.

# «لا تصارع الدنيا»

وقال أبو سليمان: من صارع الدنيا صرعته (٣).

# «خير السخاء»

وقال أبو سليمان: خير السخاء ما وافق الحاجة (٤).

# «الرضا خير من الصبر»

قال أحمد بن أبى الحوارى: قال لى أبو سليمان: يا أحمد، أيكون شيء أعظم ثوابًا من الصبر؟ قلت: نعم، الرضا عن الله، قال: ويحك! إذا كان الله يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب، فانظر ماذا يفعل بالمرضى عنهم (٥).

# «كيف يُعرف الأبرار»

وقال أبو سليمان: يعرف الأبرار بكتمان المصائب، وصيانة الكرامات<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية للسلمى (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٥) طبقات الأولياء (ص ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) طبقات الأولياء (ص ٣٩٠).

# «لكل عمل جزاء»

وقال أبو سليمان: كل عمل ليس له ثواب في الدنيا، ليس له جزاء في الآخرة (١).

# «الحاسبة»

وقال أبو سليمان: أبلغ الأشياء فيما بين الله وبين العبد المحاسبة (٢).

# «أي اسم يقع عليه؟»

وقال أحمد بن أبي الحوارى: سألت أبا سليمان فقلت له: إذا خرجت الشهوات من القلب، أيُّ اسم يقع عليه؟ زاهد؟ ورع؟ ماذا؟.

فقال: إذا سلا عن الشهوات فهو راض(٣).

# «ألا لله الدين الخالص»

قال أبو سليمان: من لطائف المعاريض، قوله تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (٤) تهديد بلطف(٥).

# «انظر إلى اختلاف الليل والنهار»

وقال أبو سليمان: من أراد واعظًا بيِّنًا، فلينظر إلى اختلاف الليل والنهار (٦).

# «ارض بمجارى المقدور»

وقال أبو سليمان: علِّموا النفوس الرضا بمجارى المقدور، فنعم الوسيلة إلى درجات المعرفة (٧).

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية.

<sup>(</sup>٢) طبقات الصوفية (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية للسلمي (ص ٧٩)، والرسالة القشيرية (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: ٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات الصوفية (ص ٧٩).

<sup>(</sup>٦) طبقات الصوفية (ص ٧٩).

<sup>(</sup>٧) طبقات الصوفية (ص ٨٠).

# «فوائد الخوف»

وقال أبو سليمان: إذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوات، وطرد الغفلة من القلب(١).

# «المتو كلون أعظم من الزاهدين»

وقال أبو سليمان: آخر أقدام الزاهدين، أول أقدام المتوكلين(٢).

# «مقت النفس»

وقال أبو سليمان الداراني: ما استحسنت من نفسي عملاً فاحتسبت به(٣).

# «القناعة طرف من الرضا»

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة طرف من الرضا<sup>(٤)</sup>.

# «اترك ما يشغلك عن الله»

وقال أبو سليمان الداراني: الزهد ترك ما يشغل عن الله تعالى (٥).

# «الخوف عمار القلوب»

وقال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب(٦).

# «الخوف والرجاء»

وقال أبو سليمان الداراني: ينبغى للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب(٧).

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٢) طبقات الصوفية (ص ٨١).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٦١).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٧) الرسالة القشيرية (ص ٦٦).

# «مفتاح الآخرة الجوع»

وقال أبو سليمان الداراني: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع<sup>(۱)</sup>.

# «عليك بالإخلاص»

وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كشرة الوساوس والرياء (٢).

# «عليك بكثرة الذكر»

وقال أبو سليمان الدارانى: إن فى الجنة قيعانًا، فإذا أخذ الذاكر فى الذكر أخذت الملائكة فى غرس الأشجار فيها، فربما يقف بعض الملائكة، فيُقال له: لم وقفت؟، فيُقال: فَتَر صاحبى (٣).

# «اصبر عن الشهوات»

وقـال أبو سليـمان في قـوله تعـالى: ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ (٤)، قال: صبروا عن الشهوات (٥).



<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٧٣).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان: ١٢.

<sup>(</sup>٥) ذم الهوى (ص ٢٨).



# «لباس الإيمان التقوى»

قال أبو عبد الله وهب بن منبه: الإيمان عُريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله الفقه(١).

# «لا تفرح بمدح الناس لك»

وقال وهـب بن منبه: إذا مندحك الرجل بما ليس فيك، فـلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك (٢).

# «الإيمان قائد والعمل سائق»

وقال وهب بن منبه: الإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس بينهما حرون، فإذا قاد القائد، ولم يَسُق السائق لم يُغن ذلك شيئًا، وإذا ساق السائق ولم يَقُد القائد لم يغن ذلك شيئًا، وإذا قاد القائد، وساق السائق اتبعته النفس طوعًا وكرهًا وطاب العمل (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٥٩٥).

# «الدهر ثلاثة أيام»

وقال وهب بن منبه: يابن آدم، إنه لا أقوى من خالق، ولا أضعف من مخلوق، ولا أقدر ممن طلبته في يده، ولا أضعف ممن هو في يد طالبه، يابن آدم، إنه قد ذهب منك ما لا يرجع إليك، وأقام معك ما سيذهب.

يابن آدم، أقصر عن تناول ما لا تنال، وعن طلب ما لا تدرك، وعن ابتغاء ما لا يوجد، واقطع الرجاء منك عما فقدت من الأشياء، واعلم أنه رب مطلوب هو شر لطالبه، يابن آدم إنما الصبر عند المصيبة، وأعظم من المصيبة سوء الخلف منها.

يابن آدم، فأى الدهر ترتجى؟ أيومًا يجىء فى غرَّة، أو يومًا تستأخر فيه عن أوان مجيئه؟ فانظر إلى الدهر تجده ثلاثة أيام: يومًا مضى لا ترتجيه، ويومًا لابد منه، ويومًا يجىء لا تأمنه، فأمس شاهد مقبول، وأمين مؤدً، وحكيم وارد، فقد فجعك بنفسه، وخلَّف فى يديك حكمته، واليوم صديق مودَّع كان طويل الغيبة، وهو سريع الظعن، أتاك ولم تأته، وقد مضى قبله شاهد عدل، فإن كان ما فيه لك، فاشفعه بمثله.

يابن آدم، قد مضت لنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الفرع بعد أصله.

يابن آدم-إنما أهل هذه الدار سفر لا يحلون عقدة الرحال إلا فى غيرها، وإنما يتبلّغون بالعواريِّ، فما أحسن الشكر للنعَم، والتسليم للمُعير، فاعلم يابن آدم أنه لا رزية أعظم من رزية فى عقل ممن ضيع اليقين.

أيها الناس، إنما البقاء بعد الفناء، وقد خلقنا ولم نكن، سنبلى ثم نعود، ألا وإنما العوارى اليوم، والهبات غدًا. ألا وإنه قد تقارب منّا سكب فاحش، أو إعطاء جزيل، فاستصلحوا ما تُقدمون بما تظعنون عنه.

أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدار غرض فيكم المنايا تنتضل (١)، وإن الذي أنتم فيه من دنياكم نهب للمصائب، لا تتناولون فيها نعمة، إلا بفراق

<sup>(</sup>۱) تتسابق في رميكم بسهامها.

الأخرى، ولا يستقبل معمِّر منكم يومًا من عمْره، إلا بهدْم آخر من أجله، ولا تُجدَّد زيادة في أجله، إلا بنفاد ما قبله من رزقه، ولا يحيا له أثر، إلا مات له أثر، فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما مضى من هذه العظة (١).

# «مَثلُ الداعي بلا عمل»

وقال وهب بن منبه: الداعى بلا عمل كالرامي بلا وتر (٢).

# «أعون الأخلاق على الدين»

وقال وهب بن منبه: أعون الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا، ومن الرغبة وأوشكها ردًا اتباع الهوى، من اتباع الهوى: الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم بغضب الله عز وجل، وغضب الله الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله عز وجل، ورضوان الله لا يضر معه داء، فمن يُرد أن يُرضى الله ربه يُسخط نفسه، ومن لا يسخط نفسه لا يرضى ربه، وإن كان الإنسان كلما كره من دينه شيءًا تركه أوشك أن لا يبقى معه من دينه شيء (٣).

# «احذر طغيان العلم»

وقال وهب بن منبه: إن للعلم طغيانًا كطغيان المال(٤).

# «الصبر على أذى الناس»

وذكروا عند وهب عبادة بنى إسرائيل وسياحتهم فقال وهب - رحمه الله -: من خالط الناس فورع وصبر على أذاهم كان أفضل عندى(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٩٢، ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد (ص ٣٠٢).

# «من أخلاق المنافق»

وقال وهب: من أخلاق المنافق أن يحب الحمد، ويكره الذم(١).

# «لا تكثر الأكل والنوم»

وقال وهب: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام (٢).

# «البلاء كالقيد للمؤمن»

وقال وهب: إن البلاء للمؤمن كالشكال<sup>(٣)</sup> للدابة<sup>(٤)</sup>.

# «القوة في العبادة»

وقال وهب: من يتعبد يزدد قوة، من يكسل يزدد فترة (٥).

# «في الشدة خير»

وقال وهب: إن أولياء الله إذا سلك بهم طريق الشدة رجوا، وإن سلك بهم طريق الرخاء خافوا<sup>(٦)</sup>.

# «كيف يكون المخلوق كمن خلقه»

وقال أيضًا: ألم يفكر ابن آدم ثم يتفهم ويعتبر ثم يبصر ثم يعقل ويتفهم حتى يعلم فيتبين له أن لله حلما به يخلق الأحلام، وعلما به يعلم العلماء، وحكمة بها يتقى الخلق، ويدبر بها أمور الدنيا والآخرة، فإن ابن آدم لن يبلغ بعلمه المقدر على الله الذي لا مقدار له، ولن يبلغ بحلمه المخلوق حلم الله الذي به خلق الخلق كله، ولن يبلغ بحكمته حكمة الله التي بها يتقى الخلق ويقدر المقادير، وكيف يشبه ابن آدم رب ابن آدم، وكيف يكون المخلوق كمن خلقه؟(٧).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) الشكال: القيد.

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد (ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) الزهد لأحمد (ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>V) حلية الأولياء (٤/ ٢٤).

# «الشيطان والمؤمن العاقل»

قال وهب بن منبه: لأزالة الجبل صخرة صخرة وحجراً حجراً أيسر على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل لأنه إذا كان مؤمنًا عاقلاً ذا بصيرة فلهو أثقل على الشيطان من الجبال وأصعب من الحديد وأنه ليزايله بكل حيلة فإذا لم يقدر أن يستزله قال: يا ويله ماله ولهذا لا حاجة لى بهذا، ولا طاقة لى بهذا فيرفضه ويتحول إلى الجاهل فيستأسره ويستمكن من قياده حتى يسلمه إلى الفضائح التي يتعجل بها في عاجل الدنيا كالجلد والحلق وتسخيم الوجوه والقطع والرجم والصلب، وإن الرجلين ليستويان في أعمال البر فيكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد إذا كان أحدهما أعقل من الآخر(١).

# «حكمة غالية»

وقال وهب بن منبه لرجل من جلسائه: ألا أعلمك طيًّا لا يتعايا فيه الأطباء، وفقها لا يتعايا فيه الفقهاء، وحلمًا لا يتعايا فيه الحلماء. قال: بلى يا أبا عبد الله قال: أما الطب الذي لا يتعايا فيه الأطباء، فلا تأكل طعامًا إلا ما سميت الله على أوله، وحمدته على آخره. وأما الفقه الذي لا يتعايا فيه الفقهاء، فإن سئلت عن شيء عندك فيه علم فأخبر بعلمك وإلا فقل لا أدرى. وأما الحلم الذي لا يتعايا فيه الحلماء، فأكثر الصمت إلا أن تُسأل عن شيء عنه عنه الحلماء، فأكثر الصمت إلا أن تُسأل عن شيء (٢).

# «عشر خصال للعقل»

ما عُبِدَ الله عز وجل بشىء أفضل من العقل وما يتم عقل امرئ حتى تكون فيه عشر خصال: أن يكون الكبر منه مأمونًا، والرشد فيه مأمورًا، يرضى من الدنيا بالقوت وما كان من فضل فمبذول والتواضع فيها أحب إليه من الشرف، والذل فيها أحب إليه من العز، لا يسأم من طلب العلم دهره

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤/ ٢٦، ٢٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٣٥).

ولا يتبرم من طالبى الخير، يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه، والعاشرة هى ملاك أمره بها ينال مجده، وبها يعلو ذكره وبها علاه فى الدرجات فى الدارين كليهما، قيل: وما هى؟ قال: أن يرى أن جميع الناس بين خير منه وأفضل وآخر شر منه وأرذل، فإذا رأى الذى هو خير منه وأفضل كسره ذلك وتمنى أن يلحقه، فإذا رأى الذى هو شر منه وأرذل قال: لعل هذا ينجو وأهلك، ولعل لهذا باطنًا لم يظهر لى وذلك خير له، ويرى ظاهره لعل ذلك شر لى. فهناك يكمل عقله وساد أهل زمانه وكان من السباق إلى رحمة الله عز وجل وجنته إن شاء الله – تعالى –(١).

# «أعون الأخلاق على الدين»

وقال وهب: أعـون الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا، وأسرعـها ردءًا اتباع الهوى، ومن اتباع الهـوى حب المال والشرف تنتهك المحارم، ومن انتهاك المحارم يغضب الله عز وجل وغضب الله ليس دواء (٢).

# «البلاء طريق الأنبياء»

وكان يقول: من أصيب بشىء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٣).

# «أزهد الناس»

وكان يقول: أزهد الناس في الدنيا وإن كان مكبًا عليها حرصًا؛ من لم يرض إلا بالكسب الحلال الطيب، وإن أرغب الناس فيها وإن كان معرضًا عنها من لم يبال ما كان كسبه فيها حلالاً أو حرامًا، وإن أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله وإن رأه الناس بخيلاً بما سوى ذلك، وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله وإن رأه الناس جوادًا بما سوى ذلك (٤).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٤/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٤/ ٤٩).

# «مثل الدنيا والآخرة»

وكان يقول: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى (١).

# «لا تسخر من الناس»

وقال: إن أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله السخرية بالناس<sup>(۲)</sup>. «اتخذ طاعة الله تجارة»

وقال موصيًا ابنه: يا بنى اتخذ طاعة الله - تعالى - تجارة تزيد بها ربح الدنيا والآخرة، والإيمان بالله - تعالى - سفينتك التى تحمل عليها، والتوكل على الله - تعالى - وقلها، والدنيا بحرك، والأيام موجك، والأعمال المفروضة تجارتك التى ترجو بها ربحها، والنافلة هديتك التى تكرم بها، والحرص عليها الريح التى تسير بها وتزجيها، ورد النفس عن هواها مراسيها التى ترسيها، والموت ساحلها، والله عز وجل مالكها، وأحب التجار إليه أفضلهم بضاعة وأكثرهم هدية. وأبغض التجار إليه أقلهم بضاعة وأردأهم هدية، كما تكون تجارتك تربح، وكما تكون هديتك تكرم (٣).

# «الأجر يستوجب العمل»

وكان يقول: الأجر مفروض ولكن لا يستوجبه من لا يعمل ولا يجده من لا يبتغيه، ولا يبصره من لا ينظر إليه، وطاعة الله قريبة ممن يرغب فيها بعيدة ممن يزهد فيها، ومن يحرص عليها يبتغيها، ومن لا يحبها لا يجدها، لا تسبق من سعى إليها، ولا يدركها من أبطأ عنها، وطاعة الله - تعالى - تشرف من أكرمها، وتهين من أضاعها، وكتاب الله - تعالى - يدل عليها، والإيمان بالله - تعالى - يحض عليها (٤).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٤/ ٥٥، ٥٥).

# «صدقة غالية»

وكان يقول: تصدق صدقة من يرى أن ما قدم بين يديه ماله، وأن ما خلف مال غيره (١).

# «احفظوا منى ثلاثًا»

وخطب الناس على المنبر فقال: احفظوا منى ثلاثًا: إياكم وهوى متبعًا، وقرينَ سوء، وإعجابَ المرء بنفسه (٢).

# «العالم الغلاب»

وقال: من جعل شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظله، ومن غلب حلمه هواه فذاك العالم الغلاب<sup>(٣)</sup>.

# «تبدو كبيرة ثم تصغر»

وقال: ما من شيء إلا يبدو صغيراً ثم يكبر، إلا المصيبة فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر<sup>(٤)</sup>.

# «إياك والكذب»

وقال: من عُرِف بالكذب لم يجز صدقه، ومن عرف بالصدق ائتمن على حديثه، ومن أكثر الغيبة والبغضاء لم يوثق منه بالنصيحة، ومن عرف بالفجور والخديعة لم يوثق إليه في المحبة، ومن انتحل فوق قدره جُمحِد قدره، ولا يحسن فيه ما يقبح في غيره (٥).

# «عليك بالفكر»

وقال: ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل (٦).

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٤/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) حلبة الأولياء (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) مختصر منهاج القاصدين (ص ٣٧٨).

# «لا يزهد في الجنة إلا سفيه»

وقال: اعمل في نواحي الدين الشلاث، فإن للدين نواحي ثلاثًا هن جماع الأعمال الصالحة لمن أراد جمع الصالحات، أولهن: تعمل شكراً للله بالأنعم الكثيرة الغاديات الرائحات الظاهرات الباطنات الحديثات القديمات، فيعمل المؤمن شكراً لهن ورجاء تمامهن، والناحية الثانية من الدين: رغبة في الجنة التي ليس لها ثمن وليس لها مثل ولا يزهد فيها إلا سفيه، والناحية الثالثة: تعمل فراراً من النار التي ليس عليها صبر ولا لأحد بها طاقة ولا يدان، وليست مصيبتها كالمصيبات ولا حزنها كالحزن، نبأها عظيم وشأنها يدان، وخزيها فظيع ولا يغفل عن الفرار والعوذ بالله منها إلا سفيه أحمق خاسر، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المين(۱).

# «مفتاح الجنة»

وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إلىه إلا الله؟ قال: بلى! ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان من أتى الباب بأسنانه فتح له، ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفتح له (٢).

# «طوبى لمن نظر في عيبه»

وكان يقول: طوبى لمن نظر فى عيبه عن عيب غيره، وطوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة ورحم الله أهل الذل والمسكنة، وتصدق من مال جمع من غير معصية، وجالس أهل العلم والحلم وأهل الحكمة، ووسعته السنة ولم يتعدها إلى البدعة (٣).

# «رءوس النعم»

وقال: رءوس النعم ثلاثة: فأولها: نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤/ ٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٤/ ٦٧)، والزهد لأحمد (ص ٣٠١).

بها، والثانية: نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة: نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها(١).

#### «المؤمن يسكت ليسلم»

وكان يقول: المؤمن يخالط ليعلم، ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفهم، ويخلو لينعم (٢).

# «يستخفى ليظهر غيره»

وكان يقول: يا بنى أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة يصدق الله فيها فعلك فى العلانية، فإن من فعل خيراً ثم أسره إلى الله فقد أصاب موضعه وأبلغه قراره، وإن من أسر عملاً صالحًا لم يطلع عليه أحد إلا الله فقد اطلع عليه من هو حسبه، واستودعه حفيظًا لا يضيع أجره، فلا تخافن على عمل صالح أسررته إلى الله عز وجل ضياعًا، ولا تخافن من ظلمه ولا هضمه، ولا تظنن أن العلانية هى أنجح من السريرة، فإن مثل العلانية مع السريرة كمثل ورق الشجر مع عرقها، العلانية ورقها، والسريرة عرقها، إن نخر للعرق هلكت الشجرة كلها ورقها وعودها، وإن صلحت صلحت الشجرة كلها ثمرها، وورقها، فلا يزال ما ظهر من الشجرة فى خير ما كان عرقها مستخفيًا لا يرى منه شىء كذلك الدين لا يزال صالحًا ما كان له سريرة صالحة يصدق الله بها علانيته، فإن العلانية تنفع مع السريرة الصالحة كما ينفع عرق الشجرة صلاح فوعها، وإن كان حياتها من قبل عرقها فإن فرعها زينتها وجمالها، وإن كانت السريرة هي ملاك الدين فإن العلانية معها تزين زيتها وجمالها، وإن كانت السريرة هي ملاك الدين فإن العلانية معها تزين اللدين وتجمله، إذا عملها مؤمن لا يريد بها إلا رضاء ربه عز وجل (٣).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١) ٨٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٤/ ٢٩، ٧٠).

#### «فضل المساكين»

وقال: اتخذوا اليد عند المساكين، فإن لهم يوم القيامة دولة(١).

#### «مثل من تعلم ولم يعمل»

وقال: مثل من تعلم علمًا لا يعمل به كمثل طبيب معه دواء لا يتداوى <sub>به (۲)</sub>.

#### «النصح للمسلمين»

قال: إذا أردت أن تعمل بطاعة الله عز وجل فاجتهد في نصحك وعلمك لله، فإن العمل لا يقبل ممن ليس بناصح، وإن النصح لله عز وجل لا يكمل إلا بطاعة الله، كمثل الثمرة الطيبة ريحها طيب وطعمها طيب، كذلك مـثل طاعة الله، النصح ريحـها والعمل طعـمهـا، ثم زين طاعة الله بالعلم والحلم والفقه، ثم أكرم نفسك عن أخلاق السفهاء، وعبدها على أخلاق العلماء، وعودها على فعل الحلماء، وامنعها عمل الأشقياء، وألزمها سيرة الفقهاء، واعزلها عن سبل الخبثاء، وما كان لك من فضل فأعن به من دونك، وما كان فيمن دونك من نقص فأعنه عليه حتى تبلغه معه، فإن الحكيم يجمع فضوله ثم يعمود بها على من دونه، ثم ينظر في نقائص من دونه ثم يقومها ويزجيها حتى يبلغه، إن كان فقيها حمل من لا فقه له، وإن كان مصلحًا استغفر الله للمذنب إذا رجا توبته، وإن كان محسنًا أحسن إلى من أساء إليه واستوجب بذلك أجره ولا يغتر بالقول حتى يجيء معه الفعل، ولا يتمنى طاعة الله إذا لم يعمل بها فإذا بلغ من طاعة الله شيئًا حمد الله ثم طلب ما لم يبلغ منها، وإذا علم من الحكمة لم تشبعه حتى يتعلم ما لم يبلغ منها، وإذا ذكر خطيئته سترها عن الناس واستغفر الله الذي هو القادر على

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٧١).

أن يغفرها، ثم لا يستعين على شيء من قوله بالكذب، فإن الكذب في الحديث مثل الأكلة في الخشبة يرى ظاهرها صحيحًا وجوفها نخرًا، لا يزال من يغتر بها يظن أنها حاملة ما عليها حتى تنكسر على ما فيها وتهلك من اغتر بها وكذلك الكذب في الحديث لا يزال صاحبه يغتر به ويظن أنه معينه على حاجته وزائد له في رغبته حتى يعرف ذلك منه ويتبين لذوى العقول غروره ويستنبط العلماء ما كان يستخفى به عنهم، فإذا اطلعوا على ذاك من أمره وتبين لهم، كذبوا خبره، وأبادوا شهادته واتهموا صدقه واحتقروا شأنه وأبغضوا مجلسه، واستخفوا منه بسرائرهم، وكتموا حديثهم وصرفوا عنه أمانتهم وغيبوا عنه أمرهم وحزروه على دينهم ومعيشتهم ولم يحضروه شيئًا أمانتهم وغيبوا عنه أمرهم وحزروه على دينهم ومعيشتهم ولم يحضروه شيئًا من محاضرهم ولم يأمنوه على شيء من سرهم ولم يحكموه في شيء مما شجر بينهم (۱).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤/ ٣٦، ٣٧).

# من مواعظ وأقوال سلمة بن دينار «رحمه الله تعالى»

#### «الثقة بما عند الله عز وجل»

عن الأصمعى قال: قيل لأبى حازم: ما مالك؟ فقال: «الثقة بما فى يد الله واليأس مما فى أيدى الناس». وقال أبو حازم: «إنه ليس شىء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلكم، فآثر نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك، واعلم إنما تخلف مالك فى يد أحد رجلين: عامل فيه بمعصية الله فتشقى بما جمعت له، وعامل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت له، فارج لمن قدمت منهم رحمة الله، وثق لمن خلّفت منهم برزق الله»(١).

#### «اتعظ بمن سبقك»

قال أبو حازم: «الدنيا غرَّت أقوامًا فعملوا فيها بغير الحق، فلما جاءهم الموت خلَفوا ما لهم لمن لا يحمدُهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم، وقد خَلَفْنا بعدهم، فينبغى لنا أن ننظر إلى الذى كرهناه منهم فنجتنبه، وإلى الذى غَبَطناهم به فنستعمله»(٢).

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين (٣/ ١٢٧).

#### «ما لنا نكره الموت؟»

عن عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبى حازم قال: حدثنى أبى قال: «بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبى حازم فجاءه، فقال: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العُمران إلى الخراب. قال: صدقت، فكيف القدوم على الله عز وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسئ فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعرى ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل فإنك تعلم ما لك عند الله.

قال: يا أبا حازم وأنّى أصيب ذلك؟ قال: عند قوله: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ آَنَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَإِنَّ الْفُجَّارِ لَفِي جَعِيمٍ ﴾ (١) ، فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: ﴿ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسنينَ ﴾ (٢) . قال: فأشر على . قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك ، وأن يفقدك حيث أمرك . قال: يا أبا حازم ادع لنا بخير . قال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسر ، للخير ، وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته » (٣) .

«خير الدنيا والآخرة»

وقال: شيئان إذا عملت بهما أصبت بهما خير الدنيا والآخرة: لا أطوّل عليك. قيل: وما هما يا أبا حازم؟ قال: تحمُّل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله(٤).

#### «أفلا تترك المعاصى»

وقال سلمة بن دينار: تجد الرجل يعمل بالمعاصى، فإذا قيل له: تحب الموت؟ قال: لا. وكيف وعندى ما عندى؟. فيُقال له: أفلا تترك ما تعمل من المعاصى؟

فيقول: ما أريد تركه، وما أحب أن أموت حتى أتركه(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ١٦٦)، حلية الأولياء (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٩).

# «عليك بأهل الخير»

وعن سفيان بن عيينة قـال: دخل أبو حازم على أمير المدينة، فقال له: تكلم.

فقال له: انظر الناس ببابك، إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشر، وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير(١).

#### «اکتم حسناتك»

وقال سلمة بن دينار: اكتم حسناتك، أشد مما تكتم سيئاتك(٢).

#### «موعدك الجنة»

ومر أبو حازم يومًا بسوق الفاكهة فقال: موعدكَ الجنة (٣).

## «هكذا كان العلماء»

وقال سلمة بن دينار: إن العلماء كانوا فيما مضى من الزمان: إذا لقى العالم منهم من هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة.

وإذا لقى من هو مثله ذاكره.

وإذا لقى من هو دونه لم يَزْهُ عليه.

حتى إذا كان هذا الزمان، فهلك الناس(٤).

# «إنى لأجد شيئًا يحزنني»

عن عبد الرحمن بن أسلم قال: قلت لأبى حازم يومًا: إنى لأجد شيئًا يحزنني.

قال: وما هو يا ابن أخى؟

قلت: حبى الدنيا.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٣/ ٢٤٣).

فقال لى: اعلم - يا ابن أخى - أن هذا الشيء ما أعاتب نفسى على حب شيء حببه الله تعالى إلى ، لأن الله عز وجل قد حبب هذه الدنيا إلينا.

ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا: أن لا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئًا من شيء أحبه الله، فإذا نحن فعلنا ذلك، لا يضرنا حبنا إياها(١).

#### «هكذا الدنيا»

وقال سلمة بن دينار: أوصى الله عز وجل إلى الدنيا: من خدمك فأتعبيه، ومن خدمني فاخدميه (٢).

# «اتعب لراحة نفسك»

وقال سلمة بن دينار: اعلموا أنه ليس شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلكم. فآثر نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك. واعلم أنك إنما تخلّف مالك في يد رجلين:

عامل فيه بعصية الله فيشقى بما جمعت له.

وعامل فيه بطاعة الله، فيسعد بما شقيت له.

فارجُ لَمن قدمت منهم رحمة الله، وبَقِّ لمن خلفت منهم رزق الله(٣).

#### «لا تستجب لنفسك»

ومر أبو حازم بالجزارين: فقالوا له: يا أبا حازم، هذا لحم سمين اشتر.

قال: ليس عندى ثمنه، قالوا: نؤخِّرك.

قال: أنا أؤخر نفسي(٤).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) الزهد الكبير (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) الزهد الكبير (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد (٣/ ١٢٦).

#### «ما مالك؟!»

وقيل لأبي حازم: ما مالك؟

قال: مالان: الغنى بما فى يدى عن الناس، واليأس مما فى أيدى الناس(١).

«لا تعادين أهل الأيمان»

وقال سلمة بن دينار: لا تعادين رجلاً، ولا تُناصبنه، حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوتك، وإن كانت له سريرة رديئة، فقد كفاك مساوئه، ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصى الله لم تقدر (٢).

# «اترك ما يفسدك»

وقال سلمة بن دينار: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. انظر الذى يصلحك فاعمل به وإن كان فسادًا للناس، وانظر الذى يفسدك فدعه، وإن كان صلاحًا للناس (٣).

# «أحسن بينك وبين الله»

وقال أبو حازم سلمة بن دينار:

لا يُحسن عبد فيما بينه وبين الله تعالى، إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد.

ولا يعوِّر<sup>(٤)</sup> فيــما بينه وبــين الله تعالى، إلا عوَّر الله فــيمــا بينه وبين العباد.

ولمصانعة وجه واحد، أيسر من مصانعة الوجوه كلها. إنك إذا صانعت الله مالتُ الوجوه كلها إليك، وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنأتك(٥) الوجوه كلها(٦).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (٣/ ١٦٤)

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) المراد: الإفساد والهدم.

<sup>(</sup>٥) شنأ: بغض وكره.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠٠).

# «واشتدت المؤنة»

وقال أبو حازم: اشتدت مؤنة الدين والدنيا.

قيل: وكيف؟

قال: أمَّا الدين فلا تجد عليه أعوانًا، وأما الدنيا فلا تمدُّ يدك إلى شيء منها، إلا وجدت فاجرًا قد سبقك إليه(١).

# «ليس في الحسد راحة»

وقال سلمة بن دينار: ليس للملوك صديق، ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح العقول<sup>(٢)</sup>.

#### «لا تحقر من هو دونك»

قال أبو حازم سلمة بن دينار: لا تكون عالمًا حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغ على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا(٣).

#### «هكذا الدنبا»

وقال أبو حازم: ما مضى من الدنيا فحلم، وما بقى فأماني (٤).

# «راقب نفسك»

وقال سلمة بن دينار: انظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت (٥).

# «احدر تتابع النعم وأنت عاص»

وقال أبو حازم: إذا رأيت ربَّك يتابع نعمه عليك، وأنت تعميه فاحذره (٦).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٦/ ١٠١).

# «اعزم على ترك الآثام»

وقال: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أمَّهُ الفتوح(١).

# «كيف تكون النعمة بلية؟!»

وكان يقول: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل، فهي بلية (٢).

#### «احفظ لسانك»

وقال: ينبغى للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه(7).

#### «لا تقتدى بمن لا يخاف الله»

وقال: يا بنى، لا تقتدى بمن لا يخاف الله بظهر الغيب، ولا يعف عن العيب، ولا يصلح عند الشيب<sup>(٤)</sup>.

#### «قاتل هواك»

وكان يقول: قاتل هواك أشد ممن تقاتل عدوك(٥).

#### «ومالي لا أتشدد»

قال رجل لأبى حازم: إنك تتشدد. فقال أبو حازم: ومالى لا أتشدد وقد ترصدنى أربعة عشر عدواً، أما أربعة فشيطان يفتننى، ومؤمن يحسدنى، وكافر يقتلنى، ومنافق يبغضنى، وأما العشرة فمنها الجوع والعطش والحر والبرد والعرى والهرم والمرض والفقر والموت والنار، ولا أطيقهن إلا بسلاح تام، ولا أجد لهن سلاحاً أفضل من التقوى (٢).

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

# «اعرف نفسك»

قال أبو حازم: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، ونحن لا نتوب حتى نتوب، ونحن لا نتوب حتى نموت، واعلم أنك إذا مت لم ترفع الأسواق بموتك، إن شأنك صغير فاعرف نفسك(١).

#### «حال الدنيا»

وقال: ما في الدنيا شيء يسرك، إلا وقد ألزق به شيء يسوءك(٢).

# «فلیس فیها شیء یغنیك»

وقال: إن قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، وإن كـثيرها يـنسيك قليلها، وإن كنت تطلب من الدنيا ما يكفيك فأدنى ما فيها يحزنك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس فيها شيء يغنيك (٣).

#### «أفضل خصلة للمؤمن»

وقال: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفًا على نفسه، وأرجاه لكل مسلم<sup>(٤)</sup>.

# «الرزق شيئان»

وقال أبو حازم: نظرت فى الرزق فوجدته شيئين، شىء هو لى له أجل ينتهى إليه فلن أعجله ولو طلبته بقوة السماوات والأرض، وشىء لغيرى فلم يصبنى فيما مضى فأطلبه فيما بقى، فشىء يمنع من غيرى كما شىء غيرى يمنع منى، ففى أى هذين أفنى عمرى(٥).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢٣٧).

#### «فاتركه اليوم»

وقال: انظر الذي تحب أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون معك ثم فأتركه اليوم(١).

# «اعرف الدنيا»

وقال: من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء، ولم يحزن على بلوى (٢).

#### «خصلتان»

وقـال: خصلتـان من تكفل بهمـا تكفلت له بالجنة، تركك مـا تحب، واحتمالك ما تكره إذا أحبه الله عز وجل(٣).

# «لا يضرك ما زوى عنك منها»

فقال وذكر الدنيا: لئن نجونا من شر ما أصبنا منها، ما يضرنا ما زوى عنها منها، ولئن كنا قد تورطنا فيها، فما طلب ما بقى منها إلا حمق (٤٪).

# «استكثروا من بضاعة الآخرة»

وقال: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادها، فإنه لو قد جاء يوم نفاقها لم تصل منها لا إلى قليل ولا إلى كثير<sup>(٥)</sup>.

#### «اعمل الحسنة»

وقال: إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنة قط أنفع له منها، ويعمل الحسنة ما عمل سيئة قط أضر عليه منها<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

# «رب ضارة نافعة»

وقال: إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها، وما خلق الله من سيئة أضر له منها، وإن العبد ليعمل السيئة حتى تسوءه حين يعملها، وما خلق الله من حسنة أنفع له منها، وذلك أن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها فيتجبر فيها ويرى أن له بها فضلاً على غيره، ولعل الله - تعالى - أن يحبطها ويحبط معها عملاً كثيراً. وإن العبد حين يعمل السيئة تسوءه حين يعملها، ولعل الله - تعالى - يحدث له بها وجلاً يلقى الله - تعالى - وإن خوفها لفى جوفه باق(١).

# «شكر الجوارح»

وقال رجل لأبى حازم: ما شكر العينين؟ فقال: إن رأيت بهما خيراً علنته، وإن رأيت بهما شرًا سترته، قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيراً وعيته، وإن سمعت بهما شرًا دفنته، قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لك، ولا تمنع حقًا لله هو فيهما، قال: وما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعامًا وأعلاه علمًا، قال: وما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ الْفرج؟ قال: كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ الْعَادُونَ ﴾ [لا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلكَت أَيْمَانُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأُولئكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٢)، قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت ميتًا غبطته استعملت بهما عمله، وإن رأيت ميتًا مقته كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله - عز وجل -، فأما من يشكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل وجل -، فأما من يشكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ طرفه ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر (٣).

حلية الأولياء (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: ٥ - ٧.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ٢٤٣).

#### «أثسر الناس»

وقال سلمة بن دينار: إذا كنت في زمان يُرضى فيه بالقول عن العمل فأنت في شر ناس، وشر زمان(١).

# «إياك وباب الأمراء»

وقال سلمة بن دينار: أدركتُ العلماء - والأمراءُ والسلاطينُ - يأتونهم فيقفون على أبوابهم كالعبيد، حتى إذا كان اليوم رأينا الفقهاء والعلماء والعباد هم الذين يأتون الأمراء والأغنياء. فلما رأوا ذلك منهم ازدروهم واحتقروهم وقالوا: لولا أن الذي بأيدينا خير مما بأيديهم ما فعلوا ذلك معنا(٢).

# «هذا هو إبليس»

وقال سلمة بن دينار: وما إبليس؟ لقد عُصِيَ فما ضرَّ، ولقد أُطيع فما نَفَع (٣).

# «لا تخالطه في دنياه»

وقال: إذا أحببت أخًا في الله فأقل مخالطته في دنياه (٤).

# «لا تخالط الفاجر»

وقـال: إن يبغـضك عـدوك المسلم، خيـر لك من أن يحـبك خليلك الفاجر (٥).



<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢٤٥).

# من مواعظ وأقوال أبى عثمان الحيرى «رحمه الله تعالى»

# «إن تطيعوه تهتدوا»

قال أبو عشمان سعيد بن إسماعيل الحيرى: مَن أمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالجكمة، ومن أمَّر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ (١)(٢).

#### «العجب يقطعك عن الله»

وقال أبو عشمان الحيرى: الخوف من الله يوصلك إليه، والعُجب يقطعك عنه، واحتقار الناس في نفسك مَرض لا يُداوى (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٩)، والرسالة القشيرية (ص ٢١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٩).

#### «لا تذل بالمعصية»

وقال أبو عشمان الحيرى: حُقَّ لمن أعزَّه الله بالمعرفة أن لا يذلَّ بالمعصية (١).

# «الذكر توفيق من الله»

وقال أبو عـــثمان الحيــرى: الذكر الكثير أن تذكــر فى ذكرك له أنك لا تصل إلى ذكره إلا به وبفضله (٢).

# «ماذا عن الصحبة»

وسُئل أبو عثمان الحيرى عن الصُّحبة فقال:

الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول - عَلَيّه - باتباع سنته، ولزوم ظاهر الحكم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل والولد بحسن الخُلُق، والصحبة مع الإخوان بدوام البِشر والانبساط ما لم يكن إثمًا، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك إذ عافاك مما ابتلاهم به (٣).

# «أربعة أشياء لكمال الإيمان»

وقال أبو عشمان الحيرى: لا يكمل إيمان الرجل حتى يستوى فى قلبه أربعة أشياء: المنع والإعطاء، والعز والذل(٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٩)، والرسالة القشيرية (ص ٢١).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٢١).

#### «اعتمد على الله»

وقال أبو عـثمان الحـيرى: التوكل الاكـتفـاء بالله تعالى مع الاعتـماد عليه (١).

#### «تعزية للمشتاقين»

وقال أبو عثمان الحيرى في قوله عز وجل: ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآت ﴾ (٢): هذا تعزية للمشتاقين، معناه: أنى أعلم أن اشتياقكم إلى عالب، وأنا أجلت للقائكم أجلاً، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه (٣).



<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٥.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٦٤).

من مواعظ وأقوال السرى السقطى «رحمه الله تعالى»

# «كل الدنيا فُضُول إلا خمس»

قال أبو الحسن السرى بن المغلس السقطى: كل الدنيا فضول إلا خمس: خبز يُشبعه، وماء يرويه، وثوب يستره، وبيت يكنُّه، وعلم يستعمله(١).

# «اعرف قدر النعم»

وقال السرى السقطى: من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم، ومن هانت عليه المصائب أحرز ثوابها (٢).

# «كيف يقل عمل مع تقوى؟»

وقال السرى السقطى: قليل فى سُنَّة خير من كثير فى بدعة، كيف يقل عمل مع تقوى؟ (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

# «أقوى القوة أن تغلب نفسك»

وقال السرى السقطى: أقوى القوة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز، ومن أطاع مَن فوقه أطاعه من دونه، ومن خاف الله خافه كل شيء(١).

# «ابك على نقص عمرك»

وقال السرى السقطى: إن اغتممت بما يَنْقُص من مالك، فابك على ما ينقص من عمرك(٢).

# «لا تكثر من الخلطاء»

وقال السرى السقطى: من قلة الصدق كثرة الخلطاء، ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس<sup>(٣)</sup>.

#### «املك غضبك تكن أجلد الناس»

وقال السرى السقطى: أجلد الناس من ملك غضبه، ومن تزين للناس عالى السرى السقطى والله على على الله ولن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه (٤).

# «منن الناس توغر الصدر»

وقال السرى السقطى: أحب أن آكل أكلة ليس لله على فيها تبعة، ولا لمخلوقٍ على فيها منَّة (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٦٤٣، ٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٦٤٤).

# «لا تعمل من أجل الناس»

وقال السرى السقطى - وقد ذكر الناس -: لا تعمل لهم شيئًا، ولا تترك لهم شيئًا، ولا تكشف لهم عن شيء(١).

#### «لا تأكل بدينك»

وقال السرى السقطى: من النذالة أن يأكل الإنسان بدينه (٢).

#### «حاسب نفسك قبل الحساب»

وقال السرى السقطى: من حاسب نفسه استحيا الله من حسابه (٣).

#### «طلبك الجنة»

وقال السرى السقطى: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل(٤).

# «اتصل بالله بأربع خصال»

وقال السرى السقطى: انقطع من انقطع عن الله بخصلتين، واتصل من اتصل بالله بأربع خصال.

فأما من انقطع عن الله، فإنه يتخطى إلى نافلة بتضييع فرض، والثانى: عمل بظاهر الجوارح لم يواطئ عليه صدق القلب.

وأما الذى اتصل به المتـصلون: فبلزوم الباب، والتـشمير فى الخـدمة، والصبر على المكاره، وصيانة الكرامات<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة (۲٪ ۲٤٥)، ويقول ابن الجوزى معلقًا: يريد بهذا أن تكون أعمالك كلها لله تعالى.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

#### «استكمال الإيمان»

وقال السرى السقطى: ثلاث من كنَّ فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم يُخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضى لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له(١).

#### «اشفق على دينك»

وقال السرى السقطى: لو أشفقت هذه النفوس على أديانها شفقتها على أولادها، لاقت السرور في معادها(٢).

# «الدهر ثلاثة أيام»

وقال السرى السقطى: الدهر ثلاثة أيام:

يوم مضى بؤسه وشدته وغمه لم يبق منه شىء، ويوم أنت فيه صديق، مودع لك طويل الغيبة عنك، سريع الرحلة عنك.

وغدًا في يديك تأميله، ولعلك من غير أهله (٣).

#### «غدًا أمل»

وقال السرى السقطى: أمس أجلٌ، واليوم عمل، وغداً أمل(٤).

# «طريق إلى الجنة»

وقال السرى السقطى: أعرف طريقًا مختصرًا قصدًا إلى الجنة.

قال الجنيد: ما هو؟ فقال: لا تسأل من أحد شيئًا، ولا تأخذ من أحد شيئًا، ولا يكن معك شيء تعطى منه أحدًا(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١١).

# «إن الله سلب الدنياعن أوليائه»

وقال الـسرى السـقطى: إن الله سلب الدنيا عن أوليـائه وحمـاها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم(١).

# «لا تتزين للناس بما ليس فيك»

وقال السرى السقطى: من تزيَّن للناس بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى (٢).

# «الحياء والأنس»

وقال السرى السقطى: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا، وإلا رحلا<sup>(٣)</sup>.

# «لا تستعمل التسويف»

وقال: من استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة(٤).

#### «خمس من كن فيه»

وقال: خمس من كن فيه فهو شجاع بطل: استقامة على أمر الله ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله في السر والجهر ليس معه رياء، ومراقبة الموت بالتأهب(٥).

# «عشر مقامات للمريد»

قال السرى السقطى: للمريد عشر مقامات؛ التحبب إلى الله بالنافلة، والتزين عنده بنصيحة الأمة، والأنس بكلام الله، والصبر على أحكامه،

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (١٠/ ١٢٢)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١١٠/ ١١٧).

والأثرة لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والرضاء بالقلة، والقناعة بالخمول(١).

# «عشر مقامات للخائف»

وقال للخائف عـ شر مقامات: الحزن اللازم، والهم الغالب، والخشية المقلقة، وكثرة البكاء، والتضرع في الليل والنهار، والهرب من مـ واطن الراحة، وكثرة الوله، ووجل القلب، وتنغص العيش، ومراقبة الكمد(٢).

# «لا وقت للفراغ»

وقال الجنيد بن محمد: سمعت السرى يقول: إنى أعرف طريقًا يؤدى إلى الجنة قصدًا فقيل له: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: أن تُشْغَل بالعبادة وتقبل عليها وحدها حتى لا يكون فيك فضل (٣).

# «مقام التوكل»

وقال: التوكل الانخلاعُ عن الحول والقوة (٤).

# «أربع خصال ترفع العبد»

قال السرى: أربع خِصال ترفع العبد: العلم والأدب والعفة والأمانة (٥).

#### «لا.. لخالفة الكتاب والسنة»

وقال: من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط(٦).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٠/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٠/ ١٢١).

#### «بين الخوف والأمن»

وقال: ينبغى للعبد أن يكون أخوفَ ما يكون من الله، آمنَ ما يكون من ربه (١).

# «لا تركن إلى الدنيا»

وقال: لا تركن إلى الدنيا فينقطع من الله حبلَك، ولا تمش في الأرض مرحًا فإنها عن قليل قبرُك(٢).

#### «الحياء من الله»

وقال: ألا تستحيون من كثرة ما V تستحيون  $V^{(T)}$ .

# «حلاوة ذكر الله»

وقال: من اشتخل بمناجاة الله أورثته حلاوةُ ذكــر الله - تعالى - مرارةً ما يلقى إليه الشيطان<sup>(٤)</sup>.

# «ثلاث من أخلاق الأبرار»

وقال: ثلاث من أخلاق الأبرار: القيام بالفرائض، واجتناب المحارم، وترك الغفلة، وثلاث من أخلاق الأبرار يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة الاستغفار وخفض الجناح، وكثرة الصدقات، وثلاث من أبواب سخط الله: اللعب، والمزاح والغيبة والعاشر من هذه الثلاث عمود الدين وذروته وسنامه حسن الظن بالله(٥).

# «اجعل فقرك إلى الله»

وقال: اجعل فقرك إلى الله تستغن به عمن سواه (٦).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٠/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٠/ ١٢٤).

#### «خمسة أشياء لصلاح القلب»

وقال: خمسة أشياء لا يسكن فى القلب معها غيرُها: الخوف من الله وحده، والرجاء من الله وحده، والحب لله وحده، والحياء من الله وحده، والأنس بالله وحده (١).

# «لا تؤثر شهوتك على دينك»

وقال: لن يحمد رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه (٢).

# «اترك الشبهات والشهوات»

وقال: لا يقوى على ترك الشهوات إلا من ترك الشبهات (٣).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠/ ١٢٤، ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٠/ ١٢٦).



# «القنوط من رحمة الله أعظم من الذنب»

قارف الزهرى ذنبًا فاستوحش منه، وهام على وجهه، وترك أهله وماله، فلما اجتمع بعلى بن الحسين قال له: يا زهرى قنوطك من رحمة الله التى وسعت كل شيء أعظم من ذنبك (١).

# «محاسبة ومناجاة»

روى الحافظ ابن عساكر عن الزهرى قال: سمعت على بن الحسين سيد العابدين يحاسب نفسه ويناجى ربه: «يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك، وإلى عمارتها ركونك، أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك، ومن وارته الأرض من آلافك، ومن فجعت به من إخوانك، ونقل إلى الثرى من أقرانك؟ فهم في بطون الأرض بعد ظهورها، محاسنهم فيها بوال دواثر:

<sup>(</sup>١) زين العابدين (ص ٦٩).

خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادر وساقتهم نحو المنايا المقادر وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمهم تحت التراب الحفائر

كُمْ ضرمتْ أيدى المنون من قرون بعد قرون، وكم غيرت الأرض ببلائها، وغيبت في ترابها، ممن عاشرت من صنوف، وشيعتهم إلى الأرامس، ثم رجعتْ عنهم إلى عمل أهل الإفلاس.

وأنت على الدنيا مكب منافس

لخطابها فيها حريص مكاثر على خطر تمشى وتصبيح لاهيًا أتدرى بماذا لو عقلت تخاطر أتدرى بماذا لو عقلت تخاطر وإن امرأ يسعى لدنياه دائبًا ويذهل عن أخراه لا شك خاسر

فحتام على الدنيا إقبالك، وبشهواتها اشتغالك، وقد وخطك القتير وأتاك النذير، وأنت عما يراد بك ساه، وبلذة يومك وغدك لاه، وقد رأيت انقلاب أهل الشهوات وعاينت ما حل بهم من المصيبات.

وفي ذكر هول الموت والقبر والبلي

عن اللهو واللذات للمرء زاجر أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قنذال منذر للمكابر كسأنك معنى ما هو ضائر لنفسك عمدًا وعن الرشد حائر

انظر إلى الأمم الماضية، والملوك الفانية، كيف اختطفهم عقبان الأيام، ووافاهم الحمام، فانمحت من الدنيا آثارهم، وبقيت فيها أخبارهم، وأضحوا رممًا في التراب، إلى يوم الحشر والمآب:

أمسوا رميمًا في التراب وعطلت

مجالسهم منهم وأخلت مقاصر وحلوا بدار لاتزاور بينهم

وأنى لسكان القبور التراور التراور في التراور في إلا قبوراً قد ثووا بها

مسطحة تسفى عليها الأعاصر

كم من منعة وسلطان، وجنود وأعوان، تمكنه من دنياه، ونال فيها ما تمناه، وبنى فيها القصور والدساكر، وجمع فيها الأموال والذخائر، وملح السرارى والحرائر:

فـمـا صـرفت كف المنيـة إذا أتت

مبادرة تهوى إليه الذخائر

ولا دفعت عنه الحصون التي بني

وحف بها أنهاره والدساكر ولا قارعت عنه المنبة حسلة

ولا طمعت في الذب عنه الدساكر

أتاه من الله ما لا يرد، ونزل به من قضائه ما لا يُصد، فتعالى الله الملك الجبار، المتكبرين، القهار، قاصم الجبارين، ومبيد المتكبرين، الذى ذل لعزه كل سلطان، وأباد بقوته كل ديان:

مليك عــزيز لا يرد قــخـاؤه

حكيم عليم نافذ الأمرر قاهر

عنى كل ذي عـز لعـزة وجهـه

فكم من عرير للمهيمن صاغر

لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت

لعرزة ذي العرش الملوك الجبابر

فالبدار البدار، والحذار الحذار من الدنيا ومكايدها، وما نصبت لك من

مصايدها، وتحلَّت من زينتها، وأظهرتُ لك من بهجتها، وأبرزت لك من شهواتها، وأخفت عنك من قواتلها وهلكاتها:

وفي دون ما عاينت من فجعاتها

إلى دفعها داع وبالزهد آمر فعجد ولا تغفل وكن متيقظًا

فعما قليل يترك الدار عامر فشمر ولا تفتر فعمرك زائل

وأنت في دار الإقسامسة صسائر

ولا تطلب الدنيا فإن نعيمها

وإن نلت منها غبه لك ضائر

فهل يحرص عليها لبيب؟ أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائها، وغير طامع في بقائها. . أم كيف تنام عينا من يخشى البيات، وتسكن نفس من توقع في جميع أموره الممات:

ألا لا ولكنا نغرر نفروسنا

وتشعلنا اللذات عما نحاذر

وكيف يلذ العيش من هو موقف

بموقف عدل يوم تبلى السرائر

كـــــأنا نـرى أن لا نشــــور وأننا

سدى ما لنا بعد الممات مصادر

وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها، ويتمتع به من بهجتها، مع صنوف عجائبها، وقوارع فجائعها، وكثرة عذابه في مصابها وفي طلبها، وما يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها.

أمسا قسد نرى في كل يوم وليلة

يروح علينا صرفها ويباكر تعاورنا آفاتها وهمومها وكم قد ترى يبقى لها المتعاور

#### فلا هو مغبوط بدنیاه آمن ولا هوی عن تطلابها النفس قاصر

كم قد غرت الدنيا من مخلد إليها، وصرعت من مكب عليها، فلم تنعشه من عثرته، ولم تنقذه من صرعته، ولم تشفه من ألمه، ولم تبره من سقمه، ولم تخلصه من وصمه:

بل أوردته بعد عرز ومنعة

مسوارد سوء مسالهن مسسادر فلمسادر فلمسسادر فلمسسارأى أن لا نجسساة وأنه

هو الموت لا ينجيه منه التحاذر تندم إذ لم تغن عنه ندامه الكبائر عليه وأبكته الذنوب الكبائر

إذا بكى على ما سلف من خطاياه، وتحسر على ما خلف من دنياه، واستغفر حتى لا ينفعه الاستغفار، ولا ينجيه الاعتذار، عند هول المنية، ونزول البلية:

أحاطت به أحزانه وهموسه
وأبلس لما أعجرزته المقادر
فليس له من كربة الموت فارج
وليس له مما يحاذر ناصر
وقد جشأت خوف المنية نفسه
تردها منه اللها والحناجر

هنالك خف عواده، وأسلمه أهله وأولاده، وارتفعت البرية بالعويل، وقد أيسوا من العليل، فغمضوا بأيديهم عينيه، ومد عند خروج روحه رجليه، وتخلى عنه الصديق، والصاحب الشفيق:

فکم مــوجع یبکی علیــه مــفــجع ومســتنجـد صــبـراً ومـا هــو صــابر ومسترجع داع له الله مخلصًا یعسدد منه کل مساهو ذاکسر وکم شامت مستبشر بوفاته وعسما قلیل للذی صار صائر

فشقت جيوبها نساؤه، ولطمت خدودها إماؤه، وأعول لفقده جيرانه، وتوجع لرزيته إخوانه، ثم أقبلوا على جهازه، وشمروا لإبرازه، كأنه لم يكن بينهم العزيز المفدى، ولا الحبيب المبدى:

وحل أحب القـوم كـان بقـربه
يحث على تجـهـيـزه ويبادر
وشـمر من قـد أحضروه لغـسله
ووجـه لما فـاض للقـبـر حافر
وكـفن في ثوبين واجـتـمـعت له
مـشـيعـة إخـوانه والعـشـائر

فلو رأيت الأصغر من أولاده، وقد غلب الحزن على فؤاده ويخشى من الجنوع عليه، وخصبت الدموع عينيه، وهو يندب أباه ويقول: يا ويلاه، واحراه:

لعاينت من قبح المنية منظراً
يهال لمرآه ويسرتاع ناظر
أكابر أولاده بهيج اكتئابهم
إذا ما تناساه البنون الأصاغر
وربة نسوان عليه جوازع
مدامعهم فوق الخدود غوازر

ثم أخرج من سعة قصره، إلى ضيق قبره.. فلما استقر فى اللحد، وهيئ عليه اللبن، استوحشته أعماله، وأحاطت به خطاياه، وضاق ذرعًا بما رآه، ثم حثوا بأيديهم عليه التراب، وأكثروا البكاء عليه والانتحاب، ثم وقفوا ساعة عليه، وأيسوا من النظر إليه، وتركوه رهنًا بما كسب وطلب:

ف ولوا علیه معولین وکلهم لمثل الذی لاقی أخوه محاذر کسشاء رتاع آمنین بدا لها عدیته باد الذراعین حساسر فریعت ولم یرتع قلیلاً وأجفت فلما نأی عنها الذی هو جازر

عادت إلى مرعاها، ونسيت ما فى أختها دهاها. . أفبأفعال الأنعام اقتدينا، أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول من دار البلى، واعتبر بموضعه تحت الثرى، المدفوع إلى هول ما هو ترى. .

ثوى مفرداً في الحده وتوزعت

مـــواريثــه أولاده والأصــاهر

وأحنوا على أمواله يقسمونها

فلا حامد منهم عليها وشاكر

فيا عامر الدنيا ويا ساعيًا لها

ويا آمنًا من أن تدور الدوائر

كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة، . . أم كيف ضيعت حياتك وهي مطيتك إلى مماتك؟ . . أم كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر حمامك؟ ، أم كيف تهنأ بالشهوات وهي مطية الآفات:

ولم تترود للرحيل وقد دنا

وأنت على حال وشيك مسافر

فيالهف نفسى كم أسوف توبتى

وعهمرى فهان والردى لى ناظر

وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت

يجازي عليه عادل الحكم قادر

فكم ترقع بآخرتك دنياك، وتركب غيك وهواك؟ أراك ضعيف اليقين، يا مؤثر الدنيا على الدين. أبهذا أمرك الرحمن؟.. أم على هذا نزل

القرآن؟ . . أما تذكر حال من جمع وثمر ، ورفع البناء وزخرف وعمرً؟ أما صار جمعهم بوارًا ، ومساكنهم قبورًا؟

تخرب ما يبقى وتعمر فانيًا

فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر وهل لك إن وافاك حتفك بغتة

ولم تكتسب خيراً لدى الله عاذر أترضى بأن تفنى الحياة وتنقضى

ودينك منقسوص ومالك وافسر(١) «ليقم أهل الفضل»

وروى الطبراني عنه قال:

إذا كان يـوم القيامة نادى مناد: ليـقم أهل الفضل، فيقـوم ناس من الناس، فيقال لهم: انطلقـوا إلى الجنة، فتلقـاهم الملائكة فيقـولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟.. قالوا: نعم.. قالوا: من أنتم؟.. قالوا: نحن أهل الفضل. قالوا: وما كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جُهل علينا حلمنا، وإذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسىء إلينا غفرنا. قالوا: كنا إذا جُهل علينا حلمنا، وإذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسىء إلينا غفرنا. قالوا لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادى مناد: ليـقم أهل الصبر، فيقوم ناس من الناس. فيقال لـهم: انطلقوا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيـقولون لهم مثل ذلك، فيـقولون: نحن أهل الصبر.. قالوا: فما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرناها عن معصية الله وصبرناها على البلاء. فقالوا لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.

ثم ينادى المنادى: ليقم جيران الله فى داره، فيقوم ناس من الناس وهم قليل. فيُحقال لهم: انطلقوا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم مثل ذلك، فيقولون: بم استحققتم مجاورة الله عز وجل فى داره؟. فيقولون: كنا نتزاور فى الله، ونتجالس فى الله، ونتبادل فى الله عز وجل، فيُقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين(٢).

<sup>(</sup>۱) زين العابدين (ص ١٠٥- ١١١).

<sup>(</sup>٢) سيدنا زين العابدين (ص ١١١، ١١٢)، وحلية الأولياء (٣/ ١٣٨، ١٣٩).

# «لا تصحب فاسقًا»

وقال لابنه الباقر:

يا بُنى، لا تصحب فاسقًا، فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها، يطمع فيها ثم لا ينالها، ولا بخيلاً، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه.

ولا كذبًا، فإنه كالسراب، يقرب منك البعيد، ويباعد عنك القريب.

ولا أحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.

ولا قاطع رحم، فإنه ملعون في كتاب الله، قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اللهِ مَا لَا تَعَالَى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ آَنْ ﴾ أَوْلَئِكُ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (١)(٢).

#### «اصبر على النوائب»

وعن أبيِّ قال: قـال على بن الحسين - وكان من أفـضل بني هاشم -لابنه:

يا بُنى، اصبر على النوائب، ولا تتعرض للحقوق، ولا تُجِبُ أخاك إلى الأمر الذى مضرته عليك أكثر من منفعته له(٣).

# «إياك وعقوق الأمهات»

وكان زين العابدين كشير البر بأمه، حتى قيل له: إنك أبرُّ الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صَحْفة. فقال: أخاف أن تسبق يدى إلى ما تسبق إليها عينها، فأكون قد عققتُها (٤).

#### «لا تجزع رحمة الله واسعة»

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه، فجزع عليه من أجل إسرافه،

<sup>(</sup>١) سورة محمد: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سيدنا زين العابدين (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٣) زين العابدين (ص ١١٢)، وحلية الأولياء (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) زين العابدين (ص ١١٥).

فقــال على بن الحسين: إن من وراء ابنك خلالاً ثلاثًا: شــهادة أن لا إله إلا الله، وشفاعة رسول الله، ورحمة الله عز وجل(١).

# «أتدرون بين يدى من أقوم؟»

وكان على بن الحسين إذا توضاً يصفر ، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟

فیقول: تدرون بین یدی من أرید أن أقوم $(\Upsilon)$ .

# «القوى من يملك نفسه عند الغضب»

وجاء رجل إلى على بن الحسين - وطلقه -، فقال له: إن فلانًا قد آذاك، ووقع فيك. فانطلق بنا إليه، فانطلق معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه فلما أتاه قال: يا هذا إن كان ما قلت في حقًا، فغفر الله لى، وإن كان ما قلت في باطلاً، فغفر الله لك (٣).

# «اللهم أدم على سترك»

وقال على بن الحسين: اللهم إنى أعوذ بك أن تحسنن في لوامع العيون علانيتي، وتقبح سريرتي، اللهم كما أسأت وأحسنت إلى فاذا عدت فعد على ٤٤٠٠.

# «عبادة الأحرار»

وقال على بن الحسين: إن قومًا عبدوا الله عز وجل رهبة، فتلك عبادة العبيد، وآخرين عبدوه رغبة، فـتلك عبادة التجار، وقومًا عبدوا الله شكرًا، فتلك عبادة الأحرار<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زين العابدين (ص ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

# «عجبت لمن عمل لدار الفناء»

وقال على بن الحسين: عجبت للمتكبر الفخور الذى كان بالأمس نطفة، ثم هو غداً جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك فى الله وهو يرى خلقه، وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى، وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء، وترك دار البقاء (١).

# «إكرام الضيف»

وكان إذا أتى على بن الحسين السائل يرحب به ويقول: مرحبًا بمن يحمل زادى إلى الآخرة (٢).

#### «فضل صدقة السر»

· وكان على بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل<sup>(٣)</sup>.

#### «دعاء لكشف الكروب»

وعن طاووس قال: رأيت على بن الحسين ساجداً فى الحجو، فقلت: رجل صالح من أهل بيت طيب، لأسمعن ما يقول، فأصغيت إليه، فسمعته يقول:

عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك.

قال طاووس: فوالله ما دعوتُ الله بها في كرب إلا كشف الله عني (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٤٦٧).

# «إصلاح خواطر القلوب»

وقال على بن الحسين: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب(١).

#### «أوصاني أبي»

عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين قال: أوصانى أبى قال: لاتصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى الطريق. قال: قلت: جعلت فداءك يا أبت من هؤلاء الخمسة؟

قال: لا تصحبن فاسقًا فإنه يبيعك بأكلة فما دونها.

قال: قلت: يا أبت وما دونها؟

قال: يطمع فيها ثم لا ينالها.

قال: قلت: يا أبت ومن الثاني؟

قال: لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه.

قال: قلت: يا أبت ومن الثالث؟

قال: لا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة السراب يُبعِدُ منك القريب، ويقرب منك البعيد.

قال: قلت: يا أبت ومن الرابع؟

قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.

قال: قلت: يا أبت ومن الخامس؟

قال: یا بنی لا تصحبن قاطع رحم فإنی وجدته ملعونًا فی کتاب الله فی ثلاثة مواضع (۲).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ١٠١).

#### «إياك والابتهاج بالذنب»

ومن كلام على بن الحسين بن على بن أبى طالب - عليهم السلام -: لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشفاعة رسول الله - عليه - عن وجل - خف الله لقدرته عليك واستحى لقربه منك. إذا صليت فصل صلاة مُودِّع، وإياك وما يع تعنز منه، وخف الله خوفًا ليس بالمتعذِّر. إياك والابتهاج بالذنب فإن الابتهاج بالذنب أعظم من ركوبه (١).

#### «اتق الِذنب لمعرته»

وقال: أعجب لمن يحتمى من الطعام لمضرته، ولا يحتمى من الذنب لمعرَّته (٢).

# «اقنع بما قسم لك»

وقال: من قنع بما قسم الله له؛ فهو من أغنى الناسِ (٣).

## «لا تأخذ على العلم أجرًا»

وقال: من كتم علمًا أحدًا، أو أخذ عليه أجرًا رفدًا، فلا ينفعه أبدًا(٤).



<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>۲) نثر الدر (۱/ ۳٤۰)، الفصول المهمة (ص ۲۰۲)، محاضرات الراغب (۲/ ٤٠٧)، التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١٤٠).

# من مواعظ وأقوال أحمد بن عاصم الأنطاكي «رحمه الله تعالى»

#### «تعامل القلوب»

قال أبو على أحمد بن عاصم الأنطاكي جاسوس القلوب: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح(١).

# «غنيمة باردة»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: هاه غنيمة باردة: أصلح فيما بقى يُغفر لك ما قد مضى (٢).

#### «أنفع اليقين»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: أنفع اليقين ما عظم فى عينيك ما به أيقنت وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصى، وأطال منك الحزن على ما فات، وألزمك الفكر فى بقية عمرك وخاتمة أمرك، وأنفع الصدق أن تقر لله

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

عز وجل بعيوب نفسك، وأنفع الحياء أن تستحى أن تسأله ما تحب وتأتى ما يكره، وأنفع الصبر ما قواًك على خلاف هواك، وأفضل الجهاد مجاهدتك نفسك لتردها إلى قبول الحق، وأوجب الأعداء منك مجاهدة أقربهم منك دُنواً وأخفاهم عنك شخصًا وأعظم لك عداوة وهو إبليس قيل: ما ترى فى الأنس بالناس؟ قال: إن وجدت عاقلاً مأمونًا فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع. قيل: فما أفضل ما أتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال: ترك معاصيه الباطنة. قيل: فما بال الباطنة أولى من الظاهرة؟ قال: لأنك إذا اجتنبت الباطنة بطلت الظاهرة والباطنة، قيل: فما أضراً الطاعات لى؟ قال: ما نسيت بها مساوئك وجعلتها نصب عينيك إدلالاً بها وأمنًا(١).

#### «أحذرك سوف»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: استكثر من الله عز وجل لنفسك قليل الرزق تخلُّصًا إلى الشكر، واستقلل من نفسك لله عز وجل كثير الطاعة إزراءً على النفس وتعرضًا للعفو، واستجلب شدة التيقظ بشدة الخوف، وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة، واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس، وسدً سبيل العجب بمعرفة النفس، واطلب راحة البدن بإجمام القلب، وتخلص الى إجماع القلب بقلة الخلطاء وتعرض لرقة القلب بدوام مجالسة أهل الذكر، وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة، وأُحذِّرك سوف(٢).

## «حفظ اللسان صلاح للقلب»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك(٣).

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٩).

# «إنما أموالكم وأولادكم فتنة»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولُادُكُمْ فُتْنَةٌ ﴾ (١) ونحن نستزيد من الفتنة (٢).

# «علامة الرجاء في العبد»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى وقد سئل: ما علامة الرجاء فى العبد؟ قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيًا لتمام النعمة من الله تعالى عليه فى الدنيا وتمام عفوه فى الآخرة (٣).

#### «املأ قلبك باليقين»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يملأ القلب نوراً وينفى عنه كل ريب، ويمتلئ القلب به شكراً ومن الله تعالى خوفًا(٤).

#### «من عرف خاف»

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: من كان بالله أعرف كان له أخوف (٥).



<sup>(</sup>١) سورة التغابن: ١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر قبل السابق.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٥٥).

# من مواعظ وأقوال أبىبكرالشبلى «رحمه الله تعالى»

#### «مجاهدة النفس بالنفس»

قال أبو بكر الشبلى: مجاهدة النفس بالنفس أفضل من مجاهدة الغير بالنفس (١).

#### «الاستئناس بالمذكور»

وقال أبو بكر الشبلى: ليس من استأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور (٢).

# «عجبًا لمن عرف ربه ثم عصاه»

وسنئل أبو بكر الشبلى: أى شيء أعجب؟

فقال: قلب عرف ربه ثم عصاه (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

# «ما اسمى عندك غدًا؟»

وقال أبو بكر الشبلى يناجى ربه: ليت شعرى ما اسمى عندك غداً يا علام الغيوب؟ وما أنت صانع فى ذنوبى يا غفار الذنوب؟ وبم تختم عملى يا مقلّب القلوب؟(١).

#### «دواء للغم»

وقال أبو بكر الشبلي: من عرف الله عز وجل لا يكون له غمُّ (٢).

#### «علام التكبر إذن»

وقال أبو بكر الشبلى: إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر إلى مزبلة فهى الدنيا، وإذا أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ كفًا من تراب فإنك منه خلقت وفيه تعود ومنه تخرج، وإذا أردت أن تنظر ما أنت؟ فانظر ماذا يخرج منك فى دخولك الخلاء؟ فمن كان حاله كذلك، فلا يجوز أن يتطاول أو يتكبر على من هو مثله (٣).

# «استحضر القلب في الذكر»

وقال أبو بكر الشبلى: ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا مسها، وليس للجاهل من الله إلا ذكره باللسان(٤).

#### «الكل عيال على الله»

وجاء رجل إلى الشبلى يشكو إليه كثرة العيال، فقال: ارجع إلى بيتك فمن ليس رزقه على الله فاطرده عنك (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٩٦٤، ٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٨٤).

#### «الشكر رؤية النعم»

وقال الشبلى: الشكر رؤية النعم لا رؤية النعمة(١).

#### «ما استفدتم من المجالسة؟»

وقال الشبلى: أليس الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرنى، ما الذى استفدتم من مجالسة الحق سبحانه (٢).

#### «الانبساط مع الحق»

وقال الشبلى: الانبساط بالقول مع الحق سبحانه ترك الأدب(٣).

#### «لاذا سميت المحبة محبة؟»

وقال الشبلى: سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١١١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٥٩).



# «أعظم الذنوب عند العبّاد»

قال أبو العالية: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه (١).

#### «لا تغتب تكن في عبادة»

وقال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب، وإن كان نائمًا على فراشه(٢).

#### «أدب الضيف»

وقال أبو العالية: إذا دخلت على قوم فألقوا إليك فاجلس بحيث ألقى لك الوسادة، فإن القوم أعلم ببيتهم (٣).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

#### «جلود الضأن وقلوب الذئاب»

وقال أبو العالية: يأتى على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن، ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، إن قصروا عما أمروا به قالوا: إن الله غفور رحيم، وإن عملوا بما نُهوا عنه قالوا: سيغفر لنا إنا لم نشرك بالله شيئًا، أمرهم كله طمع ليس معه صدق، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أفضلهم دينه المداهنة (١).

#### «الولاء والبراء»

وقال: اعمل بالطاعة وأحب عليها من عمل بها، واجتنب المعصية وعاد عليها من عمل بها، فإن شاء الله عذب أهل معصيته، وإن شاء غفر لهم $(\Upsilon)$ .

# «لا يهلك عبد بين نعمتين»

وقال: إنسى لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين، نعمة يحمد الله عليها، وذنب يستغفر الله منه (٣).

# «إن الله لا يستحى من الحق»

وقال: لا يتعلم مستحى ولا متكبر(٤).

# «أربعوا على أنفسكم»

وقال: قدسوا الله عز وجل بأصوات حسنة فإنه أسمع لها.



<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٢٢٠).

# من مواعظ وأقوال الحارث بن أسد الحاسبي «رحمه الله تعالى»

#### «ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة»

قال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة(١).

# «علاج الطمع»

وسُئل الحارث المحاسبي عن المتوكل: هل يلحقه طمع؟

فقال: يلحقه من طريق الطباع خطرات، ولا يضره شيء، ويقويه على إسقاط الطمع اليأس عمَّا في أيدى الناس<sup>(٢)</sup>.

# «تعريف الرضا»

وقال الحارث المحاسبي: الرضا: سكون القلب تحت مجارى الأحكام (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦٣٨)، والرسالة القشيرية (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٩٨).

# «علامة الصدق»

وسئل الحارث المحاسبي عن علامة الصدق فقال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج على قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيئ من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديّقين(١).

## «تعريف المحبة»

وقال الحارث المحاسبى: المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرًا وجهرًا، ثم علمك بتقصيرك في حبه (٢).

## «جوهر الإنسان العقل»

وقال الحارث المحاسبي: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر<sup>(٣)</sup>.

#### «بلية العبد»

وقال الحارث المجاسبي: بلية العبد تعطيل الـقلب من فكرة الآخرة، حينئذ تحدث الغفلة في القلب(٤).

# «تعريف التوكل»

وقال الحارث المحاسبي في التوكل: التصديق لله جل وعز فيما أخبر من قسم وضمان الكفاية وكفالتها من سياقة الأرزاق إليهم، واتصال الأوقات التي قسمها في الأوقات التي وقتها، بتصديق تقوم الشقة به في قلوبهم،

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ذم الهوى (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٥٨).

وتنتفى به الـشكوك عنهم والشبهات، ويصفو به اليـقين، وتثبت به حـقائق العلم أنه الخالق الرازق المحيى المميت المعطى المانع المتفرد بالأمر كله(١).

# «تعريف الورع»

وقال المحاسبي في الورع: المجانبة لكل ما كره الله عز وجل من مقال أو فعل بقلب أو جارحة، والحذر من تضييع ما فرض الله عز وجل عليه في قلب أو جارحة (٢).

# «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»

قال: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص، زين ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة لقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَينَا لَنَهْدَينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٣)(٤).

#### «لا تضيع الواجب»

وقال: لا ينبغى للعبد أن يطلب الورع بتضييع الواجب(٥).

#### «اللذة في حب الله»

وقال: لو علم الناس لذة حب الله لقلت مطاعمهم ومشاربهم وحرصهم، وذلك أن الملائكة أحبوا الله فاستغنوا بذكره عن غيره (٦).



<sup>(</sup>١) أستاذ السائرين الحارث المحاسبي لعبد الحليم محمود (ص ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) حلبة الأولياء (١٠/ ٧٥)، والرسالة القشيرية (ص ١٣).

<sup>(</sup>٥) حلبة الأولياء (١٠/ ٧٥، ٧٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٠/ ٨١).

# من مواعظ وأقوال طاوس بن كيسان «رحمه الله تعالى»

#### «ادعوني أستجب لكم»

قال أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان لمعطاء: يا عطاء لا تُنزلنَّ حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه، وجعل عليها حُجَّابه، ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، أمرك أن تدعوه، وضمن لك أن يستجيب لك(١).

# «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»

وقال طاوس: ما من شيء يتكلم به ابن آدم، إلا أحصى عليه، حتى أنينه في مرضه (٢).

# «يجيب المضطر إذا دعاهِ»

وقــال عــبــد الله بن أبي صــالح المكى: دخــل على طاوس يعــودنى، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ادعُ الله لى.

فقال: ادع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥٩١)، وحلية الأولياء (٤/ ٤).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٥٩١).

#### «تعريف البخل والشح»

وقال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح أن يحب الإنسان أن يكون له ما في أيدى الناس بالحرام ولا يقنع (١).

#### «بين الدنيا والآخرة»

وقال: حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة (٢).

#### «غاية المرء حسن الخلق»

قال طاوس لابنه: يا بنى صاحب العقلاء تنسب إليهم، وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن لكل شيء غاية وغاية المرء حسن خلقه (٣).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤/ ٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ١٣).

# من مواعظ وأقوال وهيبابن السورد «رحمه الله تعالى»

#### «أقلل من كلامك»

قال وهيب بن الورد: من عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه(١).

#### «العاصى لا يجد طعم العبادة»

وقيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصى الله؟ قال: لا ولا من يهم بالمعصية (٢).

#### «مثل علماء السوء»

وقال وهيب بن الورد: ضُرب لعلماء السوء مَثَل، فقيل: إنما مثل عالم السوء كمثل حجر في الساقية، فلا هو يشرب الماء، ولا هو يخلى الماء إلى الشجر فيحيا به (٣).

#### «فضل الصمت»

وقال وهيب بن الورد: إن العبد ليصمت فيجتمع له لُبُّه (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٥٥١)، وحلية الأولياء (٨/ ١٥٣).

#### «أحكم العمل تفز بالأجر»

وقال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، فإن العبد قد يصلى وهو يعصى الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصى الله في صيامه(١).

#### «خالف الشيطان جهدك»

وقال وهيب بن الورد: اتق أن تسبُّ إبليس في العلانية، وأنت صديقه في السر<sup>(۲)</sup>.

# «الزهد في الدنيا»

وقال: الزهد في الدنيا أن لا تأسى على ما فاتك منها، ولا تفرح بما أتاك منها (٣).

#### «لا تشتغل عن الله»

قال: إن استطعت أن V يشغلك عن الله - تعالى - أحد فافعل (3).

#### «احذر الضحك»

وقال: عجبًا للعالم كيف تجيبه دواعى قلبه إلى ارتياح الضحك، وقد علم أن له في القيامة روعات ووقفات وفزعات (٥).

#### «اتق نظر الله إليك»

وقال رجل لوهيب بن الورد: عظنى، قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك (٦).

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة (٢/ ٥٥١، ٥٥٢)، وحلية الأولياء (٨/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٨/ ١٤٢).

# «ما زاد على الخبز فهو شهوة»

وكان يقول: خلق الله ابن آدم والخبز معه، فما زاد على الخبز فهو شهوة (١).

#### «إذا أراد الله كرامة عبده»

وقال: إن الله - تعالى - إذا أراد كرامة عبد أصابه بضيق في معاشه، وسقم في جسده، وخوف في دنياه، حتى ينزل به الموت وقد بقيت عليه ذنوب شدد بها عليه الموت حتى يلقاه وما عليه شيء، وإذا هان عليه عبد يصحح جسده ويوسع عليه في معاشه، ويؤمنه في دنياه حتى ينزل به الموت وله حسنات يخفف عنه بها الموت حتى يلقاه وما له عنده شيء (٢).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ١٥٦).



# «علامة إعراض الله عن العبد»

قال أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريـرى: علامة إعراض الله عن العبد أن يَشْغله بما لا يعنيه (١).

#### «اتباع السنة»

وقال الجنيد بن محمد: الطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز وجل الا على المقتفين آثار رسول الله -عَلَيْهِ-، والتابعين لسنته، كـما قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٢).

# «بذل المجهود»

وقال الجنيد بن محمد: فَتْحُ كل باب وكل علم نفيس: بذل المجهود (٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٢١. صفة الصفوة (٢/ ٦٦٩)، والرسالة القشيرية (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٢٧٠).

# «تعريف المروءة»

وقال الجنيد بن محمد: المروءة احتمال زلل الإخوان(١).

# «كيف الطريق إلى الله؟»

وسأل رجل الجنيدُ: كيفُ الطريق إلى الله؟

فقــال الجنيد: توبة تحل الإصــرار، وخوف يُزيل العزَّة، ورجــاء مزعج الى طريق الخيرات، ومراقبة الله في خواطر القلوب(٢).

#### «قد أصلًت أصلاً»

وقال الجنيد بن محمد: ليس يتسع على ما يرد على من العالَم، لأنى قد أصَّلت أصلاً، وهو أن الدار دار غمِّ وهمٍّ وبلاء وفتنة، وأن العالَم كله شر، ومن حُكْمه أن يتلقَّانى بكل ما أكره، فإن تلقانى بما أحب، فهو فضل، وإلا فالأصل الأول(٣).

# «اعبد ربك حتى يأتيك الموت»

وقال رجل بحضرة الجنيد: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيمة، والذى يسرق ويزنى أحسن حالاً من الذى يقول هذا، فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها(٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٢٠، ١٥٦).

#### «التوبة على ثلاثة معان»

وقال الجنيد: التوبة على ثلاثة معان: أولها: الندم، والثاني: العزم على ترك المعاودة إلى ما نهى الله عنه، والثالث: السعى في أداء المظالم (١).

# «تعريف الزهد»

وقال الجنيد: الزهد خلوُّ القلب عما خلت منه اليد(٢).

#### «استصغار الدنيا»

وسأل زويمُ الجنيدَ عن الزهد.

فقال الجنيد: استصغار الدنيا، ومحو آثارها من القلب(٣).

#### «تعريف الخوف»

وسُئل الجنيد عن الخوف فقال: توقع العقوبة مع مجارى الأنفاس(٤).

#### «ما منزلة الخشوع؟»

وسُئل الجنيد عن الخشوع، فقال: تذلل القلوب لعلام الغيوب(٥).

#### «ما التواضع؟»

وسُئل الجنيد عن التواضع، فقال: خفض الجناح للخلّق، ولين الجانب لهم (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٥٠، ٥١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٧٥).

#### «ماذا عن النفس الأمارة بالسوء؟»

وقال الجنيد: النفس الأمَّارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك، المُعينة للأعداء، المتبعة للهوى، المتهمة بأصناف الأسواء(١).

#### «ما الشكر؟»

وقال الجنيد عن الشكر: أن لا يُستعان بـشىء من نعم الله تعالى على معاصمه(٢).

#### «ما اليقين؟»

وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب<sup>(٣)</sup>.

## «منزلة اليقين»

وقال الجنيد: اليقين: ارتفاع الريب في مشهد الغيب(٤).

#### «إن النفس لأمارة بالسوء»

وقال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد، والصبر مع الله عز وجل أشد، فسئل عن الصبر، فقال: تجرع المرارة من غير تعبيس (٥).

#### «المراقبة»

وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة، خاف على فَوْت حظِّه من ربه عز وجل لا غير (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٩١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٩٦).

#### «الرضارفع الاختيار»

وقال الجنيد: الرضا: رفع الاختيار<sup>(١)</sup>.

#### «الإخلاص سربين العبد وربه»

وقال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله (٢).

#### «حقيقة الصدق»

وقال الجنيد: حقيقة الصدق أن تَصْدُقَ في مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب (٣).

#### «حقيقة الحياء»

وسئل الجنيد عن الحياء، فقال: رؤية الآلاء، ورؤية التقصير، فيتولد من بينهما حالة تُسمى الحياء(٤).

# «طبّع نفسك على الخير»

عن أبى القاسم النقاش، قال: سمعت الجنيد يقول: «الإنسان لا يُعاب عا في طبعه» إنما يُعاب إذا فعل ما ينافى طبعه» (٥).



<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٤٢٠).



#### «القرين الصالح»

قال ذو النون المصرى: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك(١).

# «ما الذي أنصب العباد وأضناهم»

وقيل لذى النون: رحمك الله ما الذى أنصب العباد وأضناهم، فقال: ذكر المقام، وقلة الزاد، وخوف الحساب، ولم لا تذوب أبدان العمال وتذهل عقولهم، والعرض على الله أمامهم، وقراءة كتبهم بين أيديهم، والملائكة وقوف بين يدى الجبار ينتظرون أمره فى الأخيار والأشرار. مثلوا هذا فى نفوسهم وجعلوه نصب أعينهم (٢).

#### «صاحب هذا»

وسأل يوسف بن الحسين ذا النون: مَنْ أجالس؟

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

فقال: عليك بصحبة من تذكرك الله عز وجل رؤيته، وتقع هيبته على باطنك، ويزيد في عملك منطقه، ويزهدك في الدنسيا عمله، ولا تعصى الله ما دمت في قُربه، يعظك بلسان فعله، ولا يعظك بلسان قوله(١).

#### «الذنوب تحجب حلاوة العبادة»

وقال ذو النون المصرى: سقم الجسد في الأوجاع، وسقم القلوب في الذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب(٢).

#### «اعرف قدر النعم»

وقال ذو النون المصرى: من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم (٣).

# «الكمال في التقوي»

وقال ذو النون المصرى: ما خلع الله عز وجل على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك كله التقوى(٤).

#### «منّاجاة»

وقال ذو النون: إلهى، لو أصبت موئلاً فى الشدائد غيرك، أو ملجأ فى النوازل سواك لحق لى أن لا أعرض إليه بوجهى عنك، ولا أختاره عليك لقديم إحسانك إلى وحديثه وظاهر منتك على وباطنها، ولو تقطعت فى البلاء إربًا إربًا أو انصبت على الشدائد صبًا صبًا ولا أجد مشتكى لبثى غيرك، ولا مفرجًا لما بى سواك، فيا وارث الأرض ومَنْ عليها، ويا باعث جميع من فيها ورت أملى فيك منى أملى، وبلغ همتى فيك منتهى وسائلى (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ١٠٥).

#### «ليكن اعتمادك على الله»

وقال ذو النون: احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعًا.

قيل: فكيف ذلك؟

قال: لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه فينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى عطاياه، تعلق الناس بالأسباب وتعلق الصديق ون بولى الأسباب، علامة تعلق قلوبهم بالعطايا طلبهم منه العطايا، ومن علامة تعلق قلب الصديق بولى العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به. ليكن اعتمادك على الله عن وجل في الحال، لا على الحال مع الله. اعقل فإن هذا من صفة التوحيد(١).

#### «أحب العباد إلى الله»

وقال ذو النون موصيًا: لا تشغلنك عيوب الناس عن عيب نفسك، لست عليهم برقيب. إن أحب عباد الله إلى الله عز وجل أعقلهم عنه، وإنما يُستدل على تمام عقل الرجل وتواضعه في عقله بحسن استماعه للمحدِّث إن كان به عالمًا، وسرعة قبوله للحق وإن كان ممن هو دونه، وإقراره على نفسه بالخطأ إذا جاء منه (٢).

#### «إلى....»

وقال ذو النون المصرى: إلهى، إن كان صغر في جنب طاعتك عملى، فقد كبر في جنب رجائك أملى<sup>(٣)</sup>.

## «ما طابت الجنة إلا برؤيته تعالى»

وقال ذو النون المصرى: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

# «ذُل النفس عزُّ الآخرة»

وقال ذو النون المصرى: ما أعز الله عز وجل عبداً بعز هو أعز له من أن يدلَّه على ذل نفسه، وما أذل الله عز وجل عبداً بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه(١).

#### «لا تتعال»

وقال ذو النون المصرى: مَن تطأطأ لقط رطبًا، ومن تعالى لقى عطمًا (٢).

# «كل عاص مستوحش»

وقال ذو النون المصرى: كل مطَّيع مستأنس، وكل عاصٍ مستوحش، وكل محب ذليل، وكل خائف هارب، وكل راج طالب<sup>(٣)</sup>.

#### «فأعطينيه تفضلاً»

وقال ذو النون المصرى: أنت ملك مقتدر، وأنا عبد مفتقر، أسألك العفو تذللاً فأعطينيه تفضُّلاً (٤).

#### «أحسن الظن بالله»

وقال ذو النون المصرى: من المحال أن يحسن منك الظنَّ، ولا يحسن منه المنُّ<sup>(٥)</sup>.

#### «تعلق بعمود الإخلاص»

وقال ذو النون المصرى: لم أرَ شيئًا أبعث لطلب الإخلاص مثل

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٥١١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

الوحدة، لأنه إذا خلا لم يَر غير الله، فإذا لم يَر غير الله لم يحركه إلا حُكْمُ الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص(١).

## «مدار الكلام على أربع»

وقال ذو النون المصرى: مدار الكلام على أربع: حب الجليل، وبغض القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل<sup>(٢)</sup>.

#### «علامات محبة الله»

وقال ذو النون المصرى: من علامات المحبة لله عز وجل: متابعة حبيب الله عَيَالِيَّة – في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه (٣).

#### «من السفلة؟»

وسُئل ذو النون عن السفلة، فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه(٤).

#### «لا تكثر الطعام»

وقال ذو النون: لا تسكن الحكمة معدة مُلئت طعامًا(٥).

#### «توبة الكاذبين»

وقال ذو النون المصرى: الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين (٦).

#### «حقيقة التوبة»

وقال ذو النون المصرى: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الله تعالى

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٥١).

في كتابه بقوله: ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ منَ اللَّه إلاَّ إِلَيْه

تُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾(١)(٢).

#### «سبب الفساد ستة أشياء»

وقال ذو النون المصرى: إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء: ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني: صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم، والثالث: غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل، والرابع: آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق، والخامس: اتبعوا أهواءهم، ونبذوا سنة نبيهم - عَلِيُّهُ-وراء ظهورهم، والسادس: جعلوا قليل زلات السلف حُجَّة لأنفسهم، ودفنوا کثیر مناقبهم<sup>(۳)</sup>.

#### «أملك لسانك»

وقيل لذى النون: من أصون الناس لنفسه؟

قال: أملكهم للسانه(٤).

# «إياك وزوال الخوف»

وقال ذو النون المصرى: الناس على الطريق ما لم يَزُلُ عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق(٥).

# «کن قنوعًا»

وقال ذو النون المصرى: من قنع استراح من أهل زمانه، واستطال على أقرانه <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٨٢).

# «كيف تقوى على التوكل؟»

وقال ذو النون المصرى: التوكل ترك تدبير النفس، والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الله سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه(١).

#### «عليك باليقين»

وقال ذو النون المصرى: اليقين داع إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعب إلى الزهد، والمزهد يورث الحكمية، والحكمية تورث النظر في العواقب<sup>(٢)</sup>.

#### «ما الصبر؟»

وقال ذو النون: الصبر: التباعد عن المخالفات، والسكون عند تجرُّع غصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة (٣).

#### «استعن بالله»

وقال ذو النون: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى(٤).

#### «عليك بمراقبة الله»

وقال ذو النون: علامة المراقبة: إيثار ما آثر الله تعالى، وتعظيم ما عظم الله تعالى، وتصغير ما صغر الله تعالى (٥).

#### «من أعلام الرضا»

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٩١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٩٨).

# «كيف تكون العبودية؟»

وقال ذو النون: العبودية أن تكون عبده في كل حال كما أنه ربك في كل حال (١).

## «كيف يتم الإخلاص؟»

وقال ذو النون: الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر عليه، والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه (٢).

#### «ما الإخلاص؟»

وقال ذو المنون: الإخلاص: ما حُفظ من العدوِّ أن يفسده (٣).

#### «ما الحياء؟»

وقال ذو اللون: الحياء وجود الهيبة في القلب، مع وحشة ما سبق منك إلى ربك تعالى (٤).

# «الخوف يَقلق»

وقال ذو النون: الحب يُنطق، والحياء يُسكت، وِالخوف يُقلق(٥).

# «اذكر الله ذكرًا حقيقيًّا»

وقال ذو النون: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة، نسى فى جنب ذكره كل شىء، وكان له عوضاً عن كل شيء (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٩٩).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ص ۱۰٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ١١١)، وصفة الصفوة (٤/ ٥١٠).

# «من أكثر الناس همًّا؟»

وقيل لذى النون المصرى: من أكثر الناس همًّا؟ قال: أسوأهم خُلُقًا(١).

# «كيف تنال المعرفة؟»

وقال: تنال المعرفة بثلاث: بالنظر في الأمور كيف دبرها، وفي المقادير كيف قدرها، وفي الخلائق كيف خلقها (٢).

#### «ثلاثة من أعلام المحبة»

وقال: ثلاثة من أعلام المحبة: الرضا في المكروه، وحسن الظن في المجهول، والتحسين في الاختيار في المحذور، وثلاثة من أعلام الصواب: الأنس به في جميع الأحوال، والسكون إليه في جميع الأعمال، رحب الموت بغلبة الشوق في جميع الأشغال، وثلاثة من أعمال اليقين: النظر إلى الله - تعالى - في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. وثلاثة من أعمال المثقة بالله: السخاء بالموجود، وترك الطلب للمفقود والاستنابة إلى فضل الموجود. وثلاثة من أعمال الشكر: المقاربة من الإخوان في النعمة واستغنام قضاء الحوائج قبل العطية، واستقلال الشكر للاحظة المنة. وثلاثة من أعلام الرضى: ترك الاختيار قبل القضا، وفقدان المرارة بعد القضا وهيجان الحب في حشو البلا. وثلاثة من أعلام الأنس بالله: استلذاذ الخلوة، والاستيحاش من الصحبة، واستحلاء الوحدة، وثلاثة من أعلام حسن الظن بالله: قوة القلب، وفسحة الرجا في الزلة، ونفي الإياس بحسن الإنابة. وثلاثة من أعلام الشوق: حب الموت مع الراحة، وبغض الحياة مع الدعة، ودوام الحزن مع الكفاية (٣).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ٣٤١، ٣٤٢).

#### «أدرك طريق الآخرة»

وقال: من أدرك طريق الآخرة فليكثر مساءلة الحكماء ومشاورتهم، وليكن أول شيء يسأل عنه العقل، لأن جميع الأشياء لا تُدرك إلا بالعقل، ومتى أردت الخدمة لله فاعقل لم تخدم ثم اخدم (١).

#### «بصحبة الصالحين تطيب الحياة»

قال: بالعقول يجتنى ثمر القلوب، وبحسن الصوت تستمال أعنة الأبصار، وبالتوفيق تنال الخطوة، وبصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك (٢).

#### «علامة المحالله»

وقال: قل لمن أظهر حب الله احـــذر أن تذل لغيــر الله، ومن علامــة المحب لله أن لا يكون له حاجة إلى غير الله(٣).

#### «كن محاسبًا لنفسك»

وقال: طوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم يعم بصر قلبه الطمع، وكان محاسبًا لنفسه فيما صنع (٤).

#### «البلاء ملح المؤمن»

وقال: البلاء ملح المؤمن إذا عدم البلاء فسد حاله(٥).



حلية الأولياء (٩/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.



#### «الصلاة الحقة»

وسُئل حاتم الأصم: كيف تصلى؟

قال حاتم: أقوم بالأمر، وأمشى بالسكينة، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسلحد بالتواضع، وأسلم بالسنة، وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل، وأخاف أن لا تقبل منى (١).

# «احترز لكلامك»

وقــال حاتم الأصم لرجل: لــو أن صاحب خــير جــلس إليك ليكتب كلامك لاحترزْت منه، وكلامك يُعرض على الله تعالى فلا تحترز(٢).

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

# «سؤال الشيطان»

قال حاتم الأصم: ما من صباح إلا والشيطان يقول: ما تأكل؟ ما تلبس؟ ما تسكن؟ فأقول: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر(١)..

#### «تعهد نفسك في ثلاثة»

وقال حاتم الأصم: تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر علم الله فيك (٢).

# «عليك بقصر الأمل»

وقال حـاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبـادة الخوف، وعــلامة الخوف: قصر الأمل<sup>(٣)</sup>.

# «من أين تأكل؟»

وقال رجل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: ﴿ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (٤)(٥).

# «إياك والاغترار»

وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالح، فلا مكان أصلح من الجنة فلقى آدم - عَلَيْكِم - فيها ما لقى، ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده لقى ما لقى، ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لقى، ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر قدراً من المصطفى - عَلَيْكُ - ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه (٢).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٨٩، ٣٩٠)، والتذكرة الحمدونية (٩/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٩٠)، وحلية الأولياء (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون: ٧.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٦٧).

# «من ادعى ثلاثًا بغير ثلاث فهو كذاب»

وقال: «من ادعى ثلاثًا بغير ثلاث فهو كذاب، من ادعى حب الله - تعالى - من غير ورع عن محارمه فهو كذاب، ومن ادعى محبة النبى - عن غير محبة الفقر فهو كذاب، ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب، وسأله رجل علام بنيت أمرك في التوكل على الله - عز وجل - قال: على أربع خصال: علمت أن رزقى لا يأكله غيرى فاطمأنت به نفسى، وعلمت أن عملى لا يعمله غيرى فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت أنى لا أخلو من عين الله - عز وجل - عيث كنت فأنا أستحى منه»(١).

## «أربع خصال في التوكل»

قال محمد بن أبى عمران: سمعت حاتمًا الأصم، وكان من جلّة أصحاب شقيق البلخى، وسأله رجل فقال: على ما بنيت أمرك هذا فى التوكل على الله؟ قال: على خصال أربع: علمت أن رزقى لا يأكله غيرى فاطمأنت به نفسى، وعلمت أن على دينًا لا يعمله غيرى فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتينى بغتة فأنا أبادره، وعلمت أنى لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحى منه(٢).

#### «استقم في أربعة»

وقال: من أصبح وهو مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلب في رضا الله، أولها الثقة بالله ثم التوكل ثم الإخلاص ثم المعرفة، والأشياء كلها تتم بالمعرفة (٣).

<sup>(</sup>١) المستطرف (ص ١٥٣)، وحلية الأولياء (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>۲) نشر الدر (۷/ ٦٦)، كـتـاب الآداب: (ص٤٨، ٤٩)، أدب الـدنيـا والدين (ص١١٨، ١١٩)، البصائر (٣/ ٦٣٥)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٧٥).

# «اطلب نفسك في أربعة»

وكان يقول: اطلب نفسك في أربعة أشياء؛ العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منَّة، والإمساك بغير بخل<sup>(١)</sup>.

#### «عظنی»

وقال رجل لحاتم: عظنى، قال: إن كنت تريد أن تعصى مولاك فاعصه في موضع لا يراك (٢).

# «الشهوة في ثلاث»

وقال: الشهوة في ثلاث: في الأكل والنظر واللسان، فاحفظ اللسان بالصدق، والأكل بالثقة، والنظرة بالعبرة (٣).

# «أصل الطاعة وأصل المعصية»

وقال حاتم: أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف، والرجاء، والحسب، وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبر والحرص والحسد<sup>(3)</sup>.

#### «صفات المنافق»

وقال حاتم: المنافق ما أخذ من الدنيا أخذ بحرص ويمنع بالشك وينفق بالريا، المؤمن يأخذ بالخوف ويمسك بالشدة وينفق لله خالصًا في الطاعة (٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨/ ٧٨، ٧٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨/ ٧٩).

#### «فعل التائب في أربعة أشياء»

قال حاتم: التَّـوبة أن تنتبه من الغفلة وتذكـر الذنب وتذكر لطف الله، وحكم الله وستر الله، إذا أذنبت لم تأمن من الأرض والسماء أن يأخذاك، فإذا رأيت حكمه رأيت أن ترجع من الذنوب مثل اللبن إذا خرج من الضرع لا يعود إليه، فلا تعد إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع، وفعل التائب في أربعة أشياء: أن تحفظ اللسان من الغيبة والكذب والحسد واللغو والثاني: أن تفارق أصحاب السوء، والثالث: إذا ذكر الذنب تستحي من الله، والرابع: تستعد للموت، وعلامة الاستعداد أن لا تكون في حال من الأحوال غير راض عن الله فإذا كان التائب هكذا يعطيه الله أربعة أشياء، أولها: يحبه كما قال تعالى: «يحب التوابين ويحب المتطهرين» ثم يخرج من الذنب كأنه لم يذنب قط، كما قال - عَلِيَّة -: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والثالث: يحفظه من الشيطان لا يكون له عليه سبيل، والرابع: يؤمنه من النار قبل الموت كما قال الله - تعالى - «ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» ويجب على الخلق أربعــة أشياء ينبغي لهم أن يحبوا هذا التائب كما يحبه الله - تعالى - ويدعوا له بالحفظ ويستغفروا له كما تستغفر له الملائكة، قال الله - تعالى - «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» إلخ ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم، والرابع: أن ينصحوا للتائب كما ينصحون لأنفسهم (١).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٧٧، ٨٧).



#### «عالج نفسك»

قال سفیان بن سعید بن مسروق الثوری: ما عالجت شیئًا أشد علی من نفسی، مرة علی ، ومرة لی (۱).

# «احذر سخط الله»

وقال سفيان الثورى: احذر سخط الله في ثلاث:

احذر أن تقصِّر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، واحذر أن تطلب شيئًا من الدنيا فلا تجد أن تسخط على ربك(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧/ ٢٤٤).

### «تجنب ذل السؤال»

وقال سفيان الثورى: لأن أخلف عشرة آلاف درهم، يحاسبنى الله عليها، أحب إلى من أن أحتاج إلى الناس(١).

# «لا تصحب من يكرم عليك»

وجاء رجل إلى الشورى يشاوره فى الحج، فقال الشورى: لا تصحب من يكرم عليك، فإن ساويته فى النفقة أضرَّ بك، وإن تفضَّل عليك استذلَّك(٢).

# «هكذا الزهد»

وقال سفيان الثورى: ليس الـزهد بأكل الغليظ، ولكنه قصـر الأمل وارتقاب الموت<sup>(٣)</sup>.

#### «اعمل بما علمت»

وقال سفيان الثورى: لو لم أعلم لكان أقلَّ لحزني(٤).

# «ملاك الفلاح.. التقوى»

وقال محمد بن يوسف الفريابي لسفيان الثورى: أرى الناس يقولون سفيان الثورى، وأنت تنام الليل، فقال له سفيان: اسكت، مِلاك هذا الأمر: التقوى(٥).

# «کن حذرًا»

وقال سفيان الشورى: إنى لأضع يدى على رأسى من الليل إذا سمعت صيحة فأقول: قد جاءنا العذاب(٦).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ١٠٢).

# «لا شيء أشد من سكرة الموت»

وقال سفيان الشورى: ما من موطن من المواطن أشدَّ على من سكرة الموت، أخاف أن يشدَّد على ً، فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن (١).

### «تفكر في الآخرة»

وقال يوسف بن أسباط: قال لى سفيان - وقد صلينا العشاء الآخرة -: ناولنى المطهرة فناولته، فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، ونمت فاستيقظت وقد طلع الفجر، فنظرت فإذا المطهرة بيمينه ويساره على خده، فقلت: يا أبا عبد الله هذا الفجر قد طلع. قال الثورى: لم أزل منذ ناولتنى هذه المطهرة أتفكر في أمر الآخرة حتى الساعة(٢).

#### «دع الكبر»

وقال سفيان الثورى: الزهد زهدان: زهد فريضة، وزهد نافلة: فالفرض: أن تدع الفخر، والكبر، والعلو، والرياء، والسمعة، والتزين للناس وأما زهد النافلة: فأن تدع ما أعطاك الله من الحلال، فإذا تركت شيئًا من ذلك، صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله(٣).

# «ما فضول الدنيا؟»

وقال سفيان الثورى: فضول الدنيا رجس عند الله يوم القيامة.

قيل: ما فضول الدنيا؟

قال: أن يكون عندك فضل رداء وأخوك عار، ويكون عندك فضل حذاء وأخوك حاف (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) الزهد الكبير (ص ١٤٢).

-----

# «ما أحسن حالها لو كانت على الطريق»

وقال رجل لسفیان الثوری: ذهب الناس یا أبا عبد الله وبقینا علی حُمُر دَبرة (۱).

فقال الثورى: ما أحسن حالها لو كانت على الطريق(7).

# «إياك والشبهات»

وقال سفيان الثورى: لا طاعة للوالدين في الشبهات (٣).

#### «فيا سوأتاه»

وقــال الثورى: إلهى، البــهــائم يزجرها الراعــى فتنزجــر عن هواها، وأرانى لا يزجرنى كتابك عما أهواه، فيا سوأتاه (٤).

# «أهل السُّنة غرباء»

وقال سفيان الثورى: استوصوا بأهل السنة خيرًا، فإنهم غرباء(٥).

#### «فأتركوا الدنيا لهم»

وقال سفيان الثورى: إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة، فاتركوا لهم الدنيا<sup>(٦)</sup>.

# «لا تعرضن دينك لمن يبغضه إليك»

وقال سفيان الشورى: ليس من ضلالة إلا عليها زينة، فلا تعرضن ً دينك لمن يبغضه إليك(٧).

<sup>(</sup>١) أي: متأخرة.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>V) العقد الفريد (Y/ ٣٢٦).

# «إياك والدّين»

وقال سفيان الثورى: الدَيْن همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار، فإذا أراد الله أن يذل عبدًا جعله قلادة في عنقه(١).

#### «كيف أصبحت؟»

وقيل لسفيان الثورى: كيف أصبحت؟

قال الثورى: أصبحت في دار حارت فيها الأدلاء $(\Upsilon)$ .

#### «احذر هذا الموقف»

وقال سفيان الثورى: لو أن عبداً عَبدد الله - تعالى - بجميع المأمورات، إلا أنه يحب الدنيا، إلا نُودى عليه يوم القيامة على رءوس أهل الجمع: ألا إن هذا فلان ابن فلان قد أحب ما أبغض الله - تعالى -، فيكاد لحم وجهه يسقط من الخجل (٣).

# «كيف تكون ورعًا؟»

وقال سفيان الثورى: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك فى نفسك تركته (٤).

# «ازهد في حب المنزلة»

كتب سفيان الثورى إلى أخ له: واحذر حب المنزلة، فإن الزهادة فيها أشد من الزهادة في الدنيا<sup>(٥)</sup>.

### «عليك باليقين الصادق»

وقال سفيان: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحًا وحزنًا، شوقًا إلى الجنة وخوفًا من النار<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٦/ ٣٨٧)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) حلمة الأولياء (٧/ ١٧)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٧٠).

#### «لا تنظر إلى وجوه الظلمة»

وعنه أنه قال: النظر إلى وجه الظالم خطيئة، ولا تنظروا إلى الأئمة المضلين إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تُحبط أعمالكم(١).

### «انظر من أين تأكل»

ورؤى سفيان يأكل الطباهج، وقال: إنى لم أنهكم عن الأكل، ولكن انظر من أين تأكل، وانظر كيف انظر من أين تأكل، واخل وانظر على من تدخل، وتكلم وانظر كيف تكلم، كيف أنهاكم عن الأكل، والله عز وجل يقول: ﴿خُدُوا زِينتَكُمْ عِندَ كُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ (٢)(٣).

#### «احفظ ماء وجهك بمالك»

وقال سفيان الثورى: صلاح المؤمن في هذا الزمان المال(٤).

وقال: المال في هذا الزمان عز للمؤمن (٥).

#### «ولا تمدن عينيك»

قال الثورى: إذا مررت بدورهم، يعني السلاطين، فلا تنظر إليها فإنما بنوها ليُنْظَر إليها ثم تلا قوله تعالى: ﴿ لا تَمدُّنَّ عَيْنَيْكَ ﴾ (٦) الآية(٧).

### «اعرف الدنيا»

قال سفيان: إذا أردت أن تعرف الدنيا فانظر عند من هي (٨).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٧/ ٤٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٧/ ٧٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (٨/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) ربيع الأبرار (٤/ ١٤٢)، التذكرة الحمدونية (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) التذكرة الحمدونية (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>۸) نثر الدر (۷/ ۷۱)، الحكمة الجالدة (ص ۱۲۹)، محاضرات الراغب (۱/ ۰۰۹)، ربيع الأبرار (۱/ ۷۰)، التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۲۷).

#### «الصبر في ثلاثة»

وقد روى عن سفيان... قال: ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكِّ نفسك (١).

#### «احذر الرياسة»

قال سفيان الثورى: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، لأن الرجل يزهد في الأموال ويسلمها وإذا نوزع في الرياسة لم يسلمها (٢).

#### «نصبحة»

قال سفيان: إذا أردت أن تتزوج فأهد للأم(7).

# «أكرموا الناس على قدر تقواهم»

من وصاياه: «أكرموا الناس على قدر تقواهم، وتذلَّلوا عند أهل الطاعة، وتعززوا عند أهل المعصية، واعلموا أن القراءة لا تحلو إلا بالزهد في الدنيا»(٤).

# «لما فضل العلم على غيره؟»

وقال: إنما فضل العلم على غيره ليتقى الله به (٥).

#### «آداب طلب العلم»

وكان يقول: أول العلم الصمت، والثانى الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه (٦).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٦٠)، حلية الأولياء (٦/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٧/ ٣٩)، ربيع الأبرار (١/ ٨٢٩)، التذكرة الحمدونية (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار (٣/ ١٢٢)، ربيع الأبرار (٤/ ٣٥٩)، المستطرف (٢/ ٦١)، التذكرة الحمدونية (٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) أعلامنا/ سفيان الثوري (١٧٨). «نقلاً عن الإرشاد المبين».

<sup>(</sup>٥) حلمة الأولياء (٦/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### «أفضل الأعمال بعد الفرائض»

وكان يقول: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من العلم (١). «نصائح ناجحة»

من كلام سفيان الثورى فيما أوصى به على ّ بن الحسين السلمى: عليك بالصدق في المواطن كلِّها، وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابها، فإنها وزرٌ كلها وإياك يا أخى والرياء في القول والعمل، فإنه شرك بعينه، وإياك والعجبَ فإن العمل الصالح لا يُرْفع وفيه عُجْبٌ، ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق على دينه، فإن مثل الذي هو غير مشفق على دينه كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسه وينصح لنفسه، كيف يعالج داء الناس وينصح لهم؟ فهذا الذي لا يُشْفَقُ على دينه كيف يشفق على دينك؟ ليكن جليسك من يـزهدُك في الدنيا ويرغبك في الآخـرة، وإياك ومجالسة الذين الموت، وأكثر الاستغفار ما قد سلف من ذنوبك، وسل الله السلامة لما بقى من عمرك، وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينه، وإياك أن تخون مؤمنًا، فمن خان مؤمنًا فقد خان الله ورسوله، وإذا أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك ومالك، وإياك والخصومات والجدل والمراء فإنك تصير ظلومًا خوانًا أثيمًا، وعليك بالصبر في المواطن كلها، وإياك والحِدَّة والغضب فإنهما يجران إلى الفجور، والفجور يجرُّ إلى النار، ولا تُماريَنُّ عالمًا فيمقتَك، وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة، والانقطاع عنهم سخط الرحمن. ودع كثيرًا مما يريبك إلى ما لا يريبك تكن سليمًا، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر تكن حبيب الله، وأقلل الفرح والضحك بما تصيبُ من الدنيا تزدد قوة عند الله واعـمل لآخـرتك يكفك الله أمـر دنيـاك، وأحـسن سـريرتك يُحـسن الله علانيتك، وإذا هممت بأمر من أمر الآخرة فشمِّر إليها وأسرع من قبل أن يحول بينك وبينها الشيطان. كن طاهر القلب، نقى الجسد من الذنوب والخطايا، نقى اليدين من المظالم، سليم القلب من الغش والمكر والخيانة،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٦/ ٣٦٣).

خالى البطن من الحرام، فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سُحْت، كف بصرك عن الناس، لا تمشينَّ لغير حاجة، أقل العشرة، واقبل المعذَّرة ولا تُبْغض أحدًا ممن يطيع الله. صل من قطعك وصل رحمك، وتجاوز عمن ظلمَكُ تكن رفيق الأنبياء والشهداء، وأقلَّ دخول السوق فإنهم ذئاب عليهم ثياب وفيها مَـرَدة الشيـاطين من الجن وَالإنس، وإذا دخلتـها لزمك الأمـرُ بالمعروف والنهيُّ عن المنكر، وإنك لا ترى فيها إلا منكرًا، فقم على طرقها فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من في السوق، عجمي أو فصيح، عـشر حسنات، ولا تجلس فيها، واقض حـاجتك وأنت قائم يسلم لك دينك، وإياك أن يفارقك الدسم فإنه أتم لعقلك، ولا تخصعن نفسك من الحلاوة فإنها تزيد في الحلم، وعليك باللحم ولا تدم عليه ولا تدعه أربعين يومًا فإنه يسيئ خُلُقَك، وعليك بالعدس فإنه يُغْزِرُ الدموع ويُرقُّ القلب، وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان، وعليكَ بقلة الأكل تملك سهر الليل، وعليك بالصوم فإنه يسدُّ عنك باب الفجور ويفتح عليك باب العبادة، وعليك بقلة الكلام يكن قلبك، وعليك بطول الصمت تملك الورع. ولا تكونن حريصًا على الدنيا، ولا حاسداً، ولا تكن طعانًا تنج مَن ألسن الناس، وكن رحيمًا تكن محببًا إلى الناس، وارض بما قسم الله تكن غنيًا، وتوكل على الله تكن قويًا، ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم يحبك الله ويحبك أهل الأرض، وكن متواضعًا تستكمل أعمال البر، ولا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر عليك باطلاً، وعليك بذكر الموت يهوِّن الله عليك المصائب، ولا تُحقرنَّ شيئًا من المعروف. انظر يا أخى أن يكون أولَ أمرك تقوى الله في السر والعلانية، واخش خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث ثم الحشر ثم الوقوف بين يدى الجبار عز وجل، ومحاسبٌ بعملك ثم المصير إلى إحدى الدارين: إما إلى جنة ناعمة خالدة، وإما إلى نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت فيه، وارج رجاء من يعلم أنه يعفو أو يعاقب(١).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٧/ ٨٢-٨٥)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢١٩-٢٢٢).

# «إياك والتشبه بالجبابرة»

وقال: عليك بالقصد في معيشتك، وإياك أن تتشبه بالجبابرة، وعليك بما لا يقرف من الطعام والشراب واللباس والمركب، وليكن أهل مشورتك أهلَ التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى الله عز وجل(١).

# «أشغل قلبك بذكر الآخرة»

قال سفيان الثورى لبكر العابد: يا بكر خذ من الدنيا لبدنك، ومن الآخرة لقلبك، قال أبو نضر بشر - يعنى لبدنك - لك منه، ولقلبك أى أشغل قلبك بذكر الآخرة (٢).

#### «ادفع الشك باليقين»

وقال: عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله عنك حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك (٣).

#### «اكظموا الغيظ»

وقال: إياكم والبطنة فإنها تقسى القلب، واكظموا الغيظ ولا تكثروا الضحك فإنه يميت القلب<sup>(٤)</sup>.

### «إياك والدعاء للظالم»

وقال: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله(٥).

#### «أقبح الرغبة»

وقال: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة (٦).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٧/ ١٢، ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٧/ ٥٤)

#### «هذا ليس بفقيه»

وقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة (١).

# «کن فطنًا»

وقال رجل لسفيان الثورى: أوصنى، قال: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها والسلام (٢).

# «أكثر من هذا القول»

وقال: ليس شيء يضاعف من الكلام مثل قول الحمد لله، ولا شيء أقطع لظهر إبليس من لا إله إلا الله(٣).

### «لا تغتر ببسط الدنيا عليك»

وقال: ما بسطت الدنيا على أحد إلا اغتراراً وما زويت عنه إلا اختباراً (٤).

# «عليك بتقوى الله»

وكتب إلى عبد الله بن أبى ذيب: من سفيان الثورى إلى محمد بن عبد الرحمن، سلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو، وأوصيك بتقوى الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئًا، فعليك بتقوى الله، والسلام (٥).

#### «ازهد في نفسك»

وقال سفيان الثورى: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك<sup>(٦)</sup>.

حلية الأولياء (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٧/ ٦٩).

### «إياك وحب الدنيا»

وقال: من أحب الدنيا وسُرَّ بها نزع خوف الآخرة من قلبه<sup>(۱)</sup>. «راقبوا الله»

وكان يقول: يا قوم راقبوا الله فإنما هي لحظة وقد يقبض اللبيب(٢).

### «ابحث عن هذه في نفسك»

وقال: من وجد من نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها بالسعادة: الهيبة للعزيز الجبار، والحرمة للنبي المختار، والحياء من الأبرار الأخيار (٣).

# «من القلب إلى القلب»

قرأ سفيان على على بن الحسن السلمى: يا أخى لا تغبط أهل الشهوات بشهواتهم، ولا ما يتقلبون فيه من النعمة، فإن أمامهم يومًا تزل فيه الأقدام، وترعد فيه الأجسام، وتتغير فيه الألوان ويطول فيه القيام ويشتد فيه الحساب وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجر، فيالها من ندامة على ما أصابوا من هذه الشهوات، اجعل كسبك فيما يكون لك ولا تجعل كسبك فيما يكون لك ولا تجعل كسبك فيما يكون عليك فإن الذى يقدم ماله ويعطى حق الله منه ف ماله له وأفضل منه، والذى يخلف ماله ويضيع حق الله فيه ف ماله وبال عليه يوم القيامة، اكسب حلالاً، واجلس مع من كسبه حلال، وكل طعام من كسبه من واستكمال أمر الآخرة، واعلم أنه يا أخى لا يمتنع أحد عن الحرام إلا من هو واستكمال أمر الآخرة، واعلم أنه يا أخى لا يمتنع أحد عن الحرام ولا تجلس مع من يكسب الحرام، ولا تأكل مع من كسبه من حرام، ولا تدل أحداً على مع من يكسب الحرام، ولا تأكل مع من كسبه من حرام، ولا تدل أحداً على الحرام ولا تشيرن به على أحد فيأخذه، ولا تورثه إلى أحد وانصح لكل بروفاجر أن لا يأخذه، فإن ف علت من ذلك شيئاً ف أنت عون له، والعون وفاجر أن لا يأخذه، فإن ف علت من ذلك شيئاً ف أنت عون له، والعون شريك، وإياك والظلم وأن تكون عونًا للظالم وأن تصحبه أو تؤاكله أو تبسم شريك، وإياك والظلم وأن تكون عونًا للظالم وأن تصحبه أو تؤاكله أو تبسم

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٧/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) عجائب الأخبار لفخر الدين الرازي (ص ١٢٢).

في وجهه أو تنال منه شيئًا، فتكون عونًا له والعون شريك، لا تخالفن أهل التقوى، ولا تخادن أهل الخطايا، ولا تجالس أهل المعاصى، واجتنب المحارم كلها واتق أهلها، وإياك والأهواء فإن أولها وآخرها باطل، ولكل ذنب توبة، وترك الذنب أيسـر من طلب التوبة، وإن الله غـفور رحيم لأهـل المعاصى، رحيم للتوابين حليم ودود، وإياك أن تزداد بحلمه عنك جرأة على المعصية، فإن الله لم يرض لأنبيائه المعصية والحرام والظلم فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا منَ الطَّيّبَاتُ وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾(١) ثم قال للمؤمنين: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيِنَ آمَنُوا أَنفقُوا مِن طِّيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (٢) ثم أجملها فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَلُوا ممَّا في الأَرْضُ حَلَالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبعُوا خَطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (٣) واعَلَم يا أخى أنه لم يرضَ لأنبيائه وَلا للمؤمنين ولا للمشركين حرامًا، ولا تتهاون بالذنب الصغير ولكن انظر من عصيت؟ عصيت ربًا عظيمًا يعاقب على الصغير، ويتجاوز عن الكبير، وإن أكيس الكيس من يدخل الجنة بذنب عمله فنصب بين عينيه، ثم لم يزل حذراً على نفسه من تلك الخطيئة حتى فارق الدنيا ودخل الجنة، وإن أحمق الحمق من دخل النار بحسنة واحدة نصبها بين عينيه ولم يزل يذكرها ويرجو ثوابها ويتهاون بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النار فكن يا أخى كيسًا حذرًا على ما زل منك ومضى، لا تدرى ماذا يفعل بك ربك فيه وما بقى من عمرك لا تدرى ماذا يحدث لك فيها، فإن إبراهيم -عَلَيْكَلم - خليل الرحمن حذر على نفسه فسأل ربه فقال: ﴿ وَاجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبَدَ الْأَصْنَامَ ﴾ (٤) وقال يوسف -عَلَيْكِم -: ﴿ تُوفُّنِي مُسْلَمًا وَأَلْحَقْنَى بِالْصَّالِحِينَ ﴾ (٥). وقال موسى -عَلَيْكَلم -: ﴿ رَبِّ بِمَا ۗ أَنْعَمَّتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ۚ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴾ (٦)، وقال شعيب -عَلَيْكِمْ - : ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فيهَا إِلاَّ أَنَ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ﴾ (٧) فهؤلاء أنبياؤه خافوا على أنفسهم، وإنما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: ١٧.

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء (٧/ ٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ٥١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٦٨. ١٦٨

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: ١٠١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: ٨٩.

# «من نصائح سفيان الثوري»

وقال سفيان لعلى بن الحسن السلمى: إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك فإنما يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنيا، وأهل الحرص، وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله، وإياك وما يفسد عليك دينك، فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ُ ذوى الألسن المكثرين للكلام وإياك وما يفسد عليك معيشتك، فإنما يفسد عليك معيشتك أهل الحرص وأهل الشهوات، وإياك ومجالسة أهل الجفاء، ولا تصحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقى، ولا تصحب الفاجر ولا تجالسه ولا تجالس من يجالسه، ولا تؤاكله ولا تؤاكل من يؤاكله، ولا تحب من يحبه ولا تفش إليه سرك، ولا تبسّم في وجهه، ولا توسع له في مجلسك. فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد قطعت عرى الإسلام، وإياك وأبواب السلطان، وأبواب من يأتي أبوابهم، وأبواب من يهوى هواهم، فإن فتنهم مثل فتن الدجال، فإن جاءك منهم أحد فانظر إليه بوجه مكفهر ولا تـبال منهم شيئًا فيرون أنهم على الحق فتكون من أعوانهم فإنهم لا يخالطون أحدًا إلا دنسوه وكن مثل الأترجة طيبة الريح طيبة الطعم، لا تنازع أهل الدنيا في دنياهم تكن محببًا إلى الناس، وإياك والمعصية فتستحق سخط الله واعلم أنه لم يكن أحد أكرم على الله من آدم -عَلَيْتُلام-، جبل الله تربت بيده، ونفخ فيه من روحه، وأكرمه بسجود ملائكته، وأسكنه جنته، فأخرجه منها بذنب واحد، واعلم يا أخي أن الله -تعالى - لا يدخل أحـــدًا الجنة بالمعاصى، وأن داود -عَلَيْكَلِم- خليــفة الله في الأرض نزل ما نزل به بخطيئة واحدة، ولو أنا عملنا مثلها لقلنا ليست بخطيئة، فاتق الله يا أخى واجتنب المعاصى وأهلها، فإن أهل المعاصي استوجبوا من الله النقمة، وكن مبذولاً بمالك ونفسك لإخوانك، ولا تغشهم في السرور والعلانية، وابغض الجهال ومجالستهم، والفجار وصحبتهم فإنه لا ينجو من جاورهم إلا من عصم الله، وإذا كنت مع الناس فعليك بكثرة التبسم والبشاشة، وإذا خلوت بنفسك فعليك بكثرة البكاء والهم والحزن. فقد بلغنا والله أعلم أن أكثر ما يجد المؤمن من يوم القيامة في كتابة الحسنات السهم والحزن، وإياك وخـشوع النفاق وأن تظهر على وجهك خـشوعًا ليس في قلبك(١).

«انظريا أخى»

وقال لعلى بن الحسن: انظر يا أخى أن يكون أمرُك ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، التفكر في يومك الذي مضى، فما كان من طاعة الله فاستقم عليها، وما كان من معصية الله فانزع عنها، ولا تعد فيها يديك، فإنك لا تدرى أتستكمل يومك أم لا، وإن التوبة مبسوطة، وترك الذنب أيسر عليك من طلب التوبة والتوبة النصوحة هي الندامة التي لا رجعة فيها، واتق الله حيثما كنت، إذا عملت ذنبًا في السر فتب إلى الله في السر، وإذا عملت في العلانية، فتب إلى الله في العلانية ولا تدع ذنبًا يركب ذنبًا، وأكثر البكاء، ما استطعت والضحك فلست منه بسبيل، فإنك لم تخلق عبثًا، وصل رحمك وقرابتك وجيرانك وإخوانك ثم إذا رحمت رحمت مسكينًا أو يتيمًا أو ضعيفًا وإذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل صالح فعجل مضيه من ساعته من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان؛ واعمل بنية، وكل بنية واشرب بنية، ولا تـأكل وحدك ولا تنامن وحدك فـإن الشيطان مع الـواحد وهو من الاثنين أبعـد، ولا تأكل في ظلمـة فـإن الشـيطان يأكل في الظلمـة، وإياك والشح فإن الشح يفسد عليك دينك، ولا تعـدن أحدًا شيئًا فتخلفه فـتستبدل بالمودة بغضًا وإياك والشحناء فإنه لا تقبل توبة عبد يكون بينه وبين أخيه شحناء، وإياك والبغضاء فإنما هي الحالقة وعليك بالسلام لكل مسلم يخرج الغل والغش من قلبك، وعليك بالمصافحة تكن محبوبًا إلى الناس، ولا تزل على وضوء تحبك الحفظة، وإن مت مت شهيدًا وأدن اليتيم منك وامسح برأسه يزد في عمرك، وتكن رفيق نبيك، ارحم الصغير ووقر الكبير تلحق بالصالحين وأطعم طعامك الأتقياء الصالحين، وإن كان غنيًا يحبك الله ويلقى محتك على الناس، وإذا لبست جديدًا فألق خلقانك على عار يمح اسمك من البخلاء، ويزد في حسناتك وينقص من سيئاتك، ولا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا في الله، فإن لم تفعل كان سيماك سيما المنافقين (٢).

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء (٧/ ٤٧، ٨٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧/ ٦١، ٦٢).

# من مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدهم «رحمه الله تعالى»

#### «لا تلحن في العمل»

قال أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم: أعربنا الكلام فما نُلْحن ولحنَّا الأعمال فما نعرب<sup>(١)</sup>.

# «كيف تنال درجة الصالحين؟»

وقال إبراهيم بن أدهم لرجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات:

أولاها: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، والثانية: تغلق باب العز وتفتح باب الذل، والثالثة: تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد، والرابعة: تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، والخامسة: تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر، والسادسة: تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت (٢).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٩).

#### «لا تذل إلا لله»

وقال إبراهيم بن أدهم: ما ينبغى لمن ذلَّ لله في طاعته، أن يذل لـغير الله في مجاعته (١).

قلها على الأبدان» «أثقل الأعمال في الم لنزان، أثقلها على الأبدان، وقال إبراهيم بن أي ل من الدنيا إلى الآخرة ومن وَفِّي العمل Sell the sell of t صفر الدين (٢). Seal Collins صحب إبراهيم ركر لرجل: إن كنت رأيتَ فيَّ عيبًا فنبهْني عليه. ين الوداد، فقال له إبراهيم: لم أر فاستحسنت كل ما رأيته منك، ف وقال إبراهيم بن أدهم: الحزر فحزنك على الآخرة لك، وحزنك على «الزهد ثار

وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة. ب، ومستحب، وزهد سلامة. فأما الواجب: فالزهد في الحرام، والزهد عن الشهوات الحلال مستحب، والزهد عن الشبهات سلامة (٥).

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية (٨/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٥٨).

#### «هذا ما صدق الله»

وقال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة بعلم، أو عمل، أو كرم (١).

# «اعملوا بكل ما علمتم»

وقال إبراهيم بن أدهم: اطلبوا العلم للعمل، فإن أكثر الناس قد غلطوا حتى صار علمهم كالجبال، وعملهم كالذر(٢).

# «اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك»

وركب إبراهيم بن أدهم سفينة، فأخذهم الموج من كل مكان، فلف إبراهيم رأسه بكسائه واضطجع، وعج أصحاب السفينة بالضجيج والدعاء.

فأيقظوه وقالوا: ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟

فقال: ليس هذه شدة، وإنما الشدة الحاجة إلى الناس. ثم قال: اللهم أريتنا قدرتك، فأرنا عفوك. فاستجاب الله دعاءه (٣).

### «من خدم سوى الله فهو كالكلب»

وقال إبراهيم بن أدهم: كل سلطان لا يكون عادلاً فهو واللص بمنزلة واحدة، وكل من واحدة، وكل من خدم سوى الله، فهو والكلب بمنزلة واحد(٤).

# «رأيت الذنوب تميت القلوب»

وكان إبراهيم بن أدهم يتمثل بهذه الأبيات: رأيت الذنوب تميت القلوب

ويـورثهـــا الذل إدمــانُهــا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ١٦٣).

وترك الذنوب حسيساة القلوب

وخير لنفسك عصيانها

وما أفسسد الدين إلا ملوك

وأحبار سوء ورهبانها

وباعسوا النفسوس فلم يربحسوا

ولم يَعْلُ بالبيع أثمانها

لقد رتع القوم في جيفة

تبين لـذى اللب إنتــانهـا(١)

#### «كل طعام بين جنبي واحد»

وقال إبراهيم بن أدهم:

وما هي إلا جوعة قد سددتُها

وكل طعام بين جنبي واحدد(٢)

### «نحن نرزقهم وإياكم»

وشكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله، فقال إبراهيم: ابعث إلى منهم من لا رزقه على الله. فسكت الرجل (٣).

#### «أبق على دينك»

وسأل بعض الولاة إبراهيم فقال: من أين معيشتك؟ فأنشأ يقول: نرقع دنيا

فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع(٤)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٠/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) صفحات من صبر العلماء لأبي غدة (ص ١٥١).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ٢٦٠).

# «سارعوا وسابقوا»

وقال إبراهيم بن أدهم: إخوتى، عليكم بالمبادرة والجد والاجتهاد، وسارعوا وسابقوا، فإن نعلاً فقدت أختها، سريعة اللحاق بها<sup>(١)</sup>.

#### «هكذا فكن»

وقال إبراهيم بن بشار: مضيت مع إبراهيم بن أدهم في مدينة يُقال لها طرابلس، ومعى رغيفين، ما لنا غيرهما، وإذا سائل يسأل، فقال لى: ادفع إليه ما معك. فلبثت، فقال: مالك؟ اعطه.

قال: فأعطيته، وأنا متعجب من فعله. فقال: يا أبا إسحاق، إنك تلقى غدًا ما لم تلقه قطُّ، اعلم أنك تلقى ما أسلفت، ولا تلقى ما خلَّفت، فمهد لنفسك، فإنك لا تدرى متى يفجؤك أمر ربك.

قال ابن بشار: فأبكاني كلامه، وهوَّن عليَّ الدنيا.

قال: فلما نظر إلى أبكى قال: هكذا فكن (٢).

# «من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل»

وقال إبراهيم بن أدهم: من عرف ما يطلب، هان عليه ما يبذل، ومن أطلق بصره، طال أسفه، ومن أطلق أمله، ساء عمله، ومن أطلق لسانه، قتل نفسه (٣).

### «اذكر ما أنت صائر إليه»

وقال إبراهيم بن أدهم: اذكر ما أنت صائر إليه، حق ذكره، وتفكر فيما مضى من عمرك، هل تثق به، وترجو النجاة من عذاب ربك؟!

فإنك إذا كنت كذلك، شغلت قلبك بالاهتمام بطريق النجاة، عن طريق اللاهين الآمنين المطمئنين، الذين أتبعوا أنفسهم هواها، فأوقعتهم على

<sup>(</sup>١) الزهد الكبير (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ١٦٢).

طريق هلكتهم. لا جرم سوف يعلمون، وسوف يتأسفون وسوف يندمون: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلبُونَ ﴾ (١)(٢).

# «التوبة النصوح»

وقال إبراهيم بن أدهم: إنك كلَّما أمعنت النظر في مرآة التوبة، بان لك قبح شين المعصية (٣).

#### «انتبه لحالك»

وقال إبراهيم بن أدهم: إذا كنت بالليل نائمًا، وبالنهار هائمًا، وفي المعاصى دائمًا، فكيف تُرضى من هو بأمورك قائمًا (٤).

# «ما لنا لا نشكو فقرنا إلى ربنا»

وقال إبراهيم بن أدهم: ما لنا نشكو فقرنا إلى مـثلنا، ولا نسأل كشفه من ربنا؟!

ثم قال: ثكلت عبدًا أمُّه، أحب الدنيا ونسى ما في خزائن مولاه (٥).

# «إما إلى جنة، وإما إلى نار»

وقال إبراهيم بن أدهم: دارنا أمامنا، وحياتنا بعد وفاتنا، فإما إلى الجنة، وإما إلى النار<sup>(٦)</sup>.

# «تذكر هول المطلع»

وقال إبراهيم بن أدهم: مثّل لبصرك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك، وانظر كيف تكون حينئذ.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) الزهد الكبير (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

ومثِّل له هول المضجع، ومساءلة منكر ونكير، وانظر كيف تكون.

ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها، والعرض والحساب وانظر كيف تكون. ثم خرَّ مغشيًا عليه(١).

#### «قلل طعامك»

وكان إبراهيم بن أدهم يقلل الطعام والأكل ما استطاع ويقول: لا يحتملُ الحلالُ السرف(٢).

# «أنت فقير ولا أقبلها منك»

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: هذه جبة أحب أن تقبلها منى.

فقال إبراهيم: إن كنت غنيًا قبلتها، وإن كنت فقيرًا لم أقبلها.

قال: أنا غنى. قال إبراهيم: كم عندك.

قال: ألفان. قال إبراهيم: تودُّ أن تكون أربعة آلاف؟

قال: نعم. قال إبراهيم: فأنت فقير، ولا أقبلها منك (٣).

#### «دع مخالطة الناس»

وقال إبراهيم بن أدهم: من أراد الـتوبة، فليخـرج من المظالم، وليدع مخالطة الناس، وإلا لم ينلي ما يريد<sup>(٤)</sup>.

# «أَى دين لو كان له رجال!»

وقال إبراهيم بن أدهم: وأيَّ دين لو كان له رجال! من طلب العلم لله كان الخيمول أحب إليه من التطاول، والله ما الحياة بشقة، ففيم التفريط والتقصير والاتكال والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعانى ومن طلب التوبة بالتوانى، ومن العيش الباقى بالعيش الفانى (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٠/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٠/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٧/ ٣٩٤).

# «العمل وإلا هلكت»

وقال أبو حنيفة يومًا لإبراهيم بن أدهم: قد رزقت من العبادة شيئًا صاحًا، فليكن العلم من بالك، فإنه رأس العبادة، وقوام الدين.

فقال له إبراهيم: وأنت فليكن العبادة والعمل بالعلم من بالك، وإلا هلكت(١).

# «اترك الفضلات»

وقال إبراهيم بن أدهم: الورع تـرك كل شبهة، وتـرك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات<sup>(٢)</sup>.

# «إياكم وأكل مثل هذا اللحم»

ودُعى إبراهيم بن أدهم إلى دعوة فلما جلس أخذوا في الغِيبة، فقال: عندنا يؤكل اللحم (٣).

# «كن حُرًا كريمًا»

وقال إبراهيم بن أدهم: إن الحرَّ الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يُخرج منها<sup>(٤)</sup>.

#### «لا تصحب إلا هذا»

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تصحب إلا حراً كريمًا يسمع ولا يتكلم (٥).

### «شر المسألتين»

قال إبراهيم: «المسألة مسألتان: مسألة على أبواب الناس ومسألة يقول

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٠/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٦٤)، وهو هنا يشير إلى قـوله تعالى: ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيه مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١١٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

الرجل: ألزم المسجد وأُصلِّى وأصوم وأعبد الله، فمن جاء بشيء قبلته، فهذه شر المسألتين، وهذا قد ألحف<sup>(١)</sup> في المسألة<sup>(٢)</sup>.

# «ماتت قلوبكم في عشرة أشياء»

قال شقيق بن إبراهيم: مرّ إبراهيم بن أدهم في أسواق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا إسحاق إن الله يقول في كتابه: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (٣)، ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا، فقال إبراهيم: يا أهل البصرة، ماتت قلوبكم في عشرة أشياء، أولها: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، والثاني: قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، والثالث: ادعيتم حب رسول الله - عليه وتركتم سنته، والرابع: ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، والخامس: قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، والسادس: قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها، والسابع: قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، والشامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم، والتاسع: أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها، والعاشر: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم (٤).

#### «اصدق الله»

قال إبراهيم بن أدهم: لم يَصْدُق الله من أحبَّ الشهرة (٥).

#### «تنبيه من الله»

قال إبراهيم بن بسار: كنت يومًا من الأيام مارًا مع إبراهيم بن أدهم في الصحراء، فأتينا على قبر مُسنَّم (٦)، فترحم عليه وبكى، فقلت: قبر من هذا، قال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلها، كان غريقًا في بحار الدنيا ثم أخرجه الله منها واستنقذه، ولقد بلغنى أنه مر ذات يوم بشىء من ملاهى ملكه ودنياه وغروره وفتنته، ثم نام في مجلسه مع من يخصه من

<sup>(</sup>١) ألحف: ألح في المسألة وهو مستغن عنها.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ١٤)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ١٥، ١٦)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٧٨، ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٨/ ١٩، ٢٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) مُسَنَّم: سَنَّم القبر: أي رفعه وعلاه على وجه الأرض.

أهله، فرأى رجلاً واقفًا على رأسه بيده كتاب، فناوله إياه فإذا فيه مكتوب بالذهب، لا تؤثرن فإنيًا على باق ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك وخدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك، فإن الذى فيه أنت جسيم لولا أنه عديم، وهو ملك لولا أن بعده الهلك، وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور، وهو يوم لو كان يوثق له بغد، فسارع إلى أمر الله - تعالى - فإن الله - تعالى - قال: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرَة مِن رَبّكُم و جَنّة عَرْضُهَا السّمَواتُ وَالأَرْضُ أُعدَّتُ للْمُتّقينَ ﴾ (١). قال: فأنتبه فزعًا وقال: هذا تنبيه من الله وموعظة، فخرج من ملكه لا يعلم به أحد، وقصد هذا الجبل فتعبد فيه، فلما بلغنى قصته، وحُدِّثتُ بأمره قصدته، فحدثنى ببدء أمره وحدثته ببدء أمرى، فما زلت أقصده حتى مات ودُفن ها هنا، رحمه الله (٢).

# «إذا منعنا شكرنا وحمدنا»

قال حذيفة المرعشى : دخلت مكة مع إبراهيم بن أدهم فإذا شقيق البلخى قد حج فى تلك السنة، فاجتمعنا فى شق الطواف، فقال إبراهيم لشقيق: على أى شىء أصَّلتم أصلكم؟ قال: أصَّلنا أضلنا على أنَّا إذا رُزقنا أكلنا، وإذا مُنعنا صبرنا، فقال إبراهيم: هكذا تفعل كلاب بلنخ، قال له شقيق: فعلى ماذا أصَّلتم؟ قال أُصَّلنا على أنَّا إذا رُزقنا آثرنا، وإذا مُنعنا شكرنا وحمدنا، فقام شقيق فجلس بين يدى إبراهيم بن أدهم، وقال: أنت أستاذنا (٣).

#### «اكتسب»

قال إبراهيم بن أدهم: «اكتسب فإنك إن لم تفعل احتجت فداهنت<sup>(٤)</sup>. الناس للطمع فخالفت حينئذ الحق وأهله»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ٣٣)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٣٧)، المستطرف (١/ ٧٠)، ربيع الأبرار (١/ ١٩٦، ١٩٧)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) فداهنت: أظهرت خلاف ما تضمر.

<sup>(</sup>٥) ربيع الأبرار (٤/ ١٥١)، نثر الدر (٧/ ٢٤٤)، (٨/ ١٠٧).

#### «أوصنا بما ينفعنا»

قيل لسلطان الزاهدين إبراهيم بن الأدهم - رَاعِنُك -: أوصنا بما ينفعنا فقال - خِلانِك -:

- (١) إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا، فاشتغلوا أنتم بأمر الآخرة.
  - (٢) وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم، فاشتغلوا بتزيين بواطنكم.
- (٣) وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور، فاشتغلوا بعمارة السكن الأخير والقبور.
  - (٤) وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين، فاشتغلوا بخدمة رب العالمين.
    - (٥) وإذا اشتغلوا بعيوب الناس، فاشتغلوا بعيوب أنفسكم.
- (٦) واتخذوا من هذه الدنيا زادًا يوصلكم إلى الآخرة، فإنما الدنيا مزرعة الآخرة (١).

#### «خمس خصال»

أتى رجل إبراهيم بن الأدهم فقال:

يا أبا إسحاق إنى مسرف على نفسى، فأعرض على ما يكون لها زاجرًا ومستنقذًا.

فقال إبراهيم: إن قبلت خمس خِصال، وقدرت عليها لم تنضرك المعصية.

قال: هات يا أبا إسحاق.

قال: أما الأولى: إذا أردت أن تعصى الله - تعالى - فلا تأكل رزقه.

قال: فمن أين آكل؟ وكل ما في الأرض رزقه؟

قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه، وتعصيه؟

قال: لا، هاتِ الثانية. قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئًا من للاده؟

قال: هذه أعظم، فأين أسكن؟

<sup>(</sup>١) سمير المؤمنين (ص ١٨، ١٩).

قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده، وتعصيه؟ قال: لا هات الثالثة.

قال: وإذا أردت أن تعصيه، وأنت تأكل رزقه، وتسكن بلاده، فانظر موضعًا لا يراك فاعصه فيه، قال: يا إبراهيم، ما هذا؟ وهو يطلع على ما في السرائر.

قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه، وتسكن بلاده، وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟! قال: لا، هات الرابعة.

قال: فإذا جاء ملك الموت ليقبض روحك، فقل له: أخِّرني حتى أتوب توبة نصوحًا، وأعمل لله صالحًا. قال: لا يقبل مني.

قال: يا هذا، فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب، وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات الخامسة.

قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة، ليأخذونك إلى النار، فلا تذهب معهم.

قال: إنهم لا يَدَعُوني، ولا يقبلون مني.

قال: فكيف ترجو النجاة إذًا؟

قال: يا إبراهيم، حسبي، حسبي، أنا أستغفر الله، وأتوب إليه.

فكان لتوبته وفيًّا، فلزم العبادة، واجتنب المعاصى حتى فارق الدنيا(١).

# «كيف تعرف فضل الشيء؟»

وقال: إذا أردت أن تعرف الشيء بفضله ف اقلبه بضده، ف إذا أنت قد عرفت فضله، اقلب الأمانة إلى الخيانة، والصدق إلى الكذب، والإيمان إلى الكفر، فإذا أنت قد عرفت فضل ما أوتيت (٢).

<sup>(</sup>١) سمير المؤمنين (ص ٢٦٦، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ١٣).

#### «اعمل ليوم الطامة»

إن للموت كأسًا لا يقوى على تجرعه إلا خائف وجل طائع كان يتوقعه، فمن كان مطيعًا فله الحياة والكرامة والنجاة من عذاب القبر، ومن كان عاصيًا نزل بين الحسرة والندامة يوم الصاخة والطامة (١).

#### «أثقل الأعمال في الميزان»

وقال: أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان، ومن وفي العمل وفي الأجر ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير (٢).

# «بم يتهم الورع؟»

وسنُسل إبراهيم بن أدهم: بم يتهم الورع قال: بتسوية كل الخلق من قلبك واشتخالك عن عيوبهم بذنبك وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل، فكر في ذنبك وتب إلى ربك يثبت الورع في قلبك، واحسم الطمع إلا من ربك.

#### «أشد الجهاد»

وقال: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها، وكان محفوظًا ومعافى من أذاها(٤).

# «إياك والنظر إلى الباطل»

وقال: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب(٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۸/ ۱٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

# «لا تجعل بينك وبين الله منعمًا»

وقال: لا تجعل بينك وبين الله منعماً وعد نعمة من غيره عليك مغرمًا(١).

### «عليك بقلة الحرص»

وقال: قلة الحرص والطمع تـورث الصدق والورع، وكـثرة الحـرص والطمع تورث الغم والجزع(٢).

#### «موعظة»

كتب إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه: أما بعد فعليك بتقوى الله الذى لا تحل معصيته، ولا يرجى غيره، واتق الله، فإنه من اتقى الله – عز وقوى، وشبع وروى، ورفع عقله عن الدنيا، فبدنه منظور بين ظهرانى أهل الدنيا، وقلبه معاين للآخرة، فأطفأ بصر قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدنيا، فقذر حرامها وجانب شهواتها وأضر بالحلال الصافى منها إلا ما لابد له من كسرة يشد بها صلبه أو ثوب يوارى به عورته، من أغلظ ما يقدر عليه وأخشنه، ليس له ثقة ولا رجاء إلا الله، وقد رفعت ثقته ورجاؤه من كل شيء مخلوق، ووقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء فجد وهزل وأنهك بدنه لله حتى غارت العينان وبدت الأضلاع وأبدله الله – تعالى وهزل وأنهك بدنه لله حتى غارت العينان وبدت الأضلاع وأبدله الله – تعالى فارفض يا أخى الدنيا فإن حب الدنيا يصم ويعمى، ويذل الرقاب، ولا تقل غداً وبعد غد فإنما هلك من هلك بإقامتهم على الأماني حتى جاءهم الحق بغتة وهم غافلون فنقلوا على إصرارهم إلى القبور المظلمة الضيقة، وأسلمهم الأهلون والولد فانقطع إلى الله بقلب منيب وعزم ليس فيه شك والسلام (٣).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨/ ١٨، ١٩).

### «إياكم والكبر»

وكان يقول: إياكم والكبر، إياكم والإعجاب بالأعمال، انظروا إلى من دونكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، من ذلل نفسه رفعه مولاه، ومن خضع له أعزه ومن اتقاه وقاه، ومن أطاعه أنجاه، ومن أقبل إليه أرضاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن أقرضه قضاه، ومن شكره جازاه، فينبغى للعبد أن يزن نفسه قبل أن يُوزن، ويحاسب نفسه قبل أن يُحاسب، ويتزين ويتهيأ للعرض على الله العلى الأكبر(١).

#### «علىك لا لك»

وقال: أشغلوا قلوبكم بالخوف من الله، وأبدانكم بالدأب في طاعة الله، ووجوهكم بالحياء من الله، وألسنتكم بذكر الله، وغضوا أبصاركم عن محارم الله، فإن الله - تعالى - أوحى إلى نبيه محمد - عَلَيْكُ -: «يا محمد كل ساعة تذكرنى فيها فهى لك مذخورة، والساعة التى لا تذكرنى فيها فليست لك، هي عليك لا لك»(٢).

### «كيف تصيب حقيقة الإيمان؟»

وقال: إنك لن تُصِيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحبُّ العباد إلى الله من كان هكذا(٣).



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

# مواعظ وأقوال متفرقة

# للصائحين

«رحمهم الله تعالى»

#### «رحمة الله»

وقال أبو جعفر المزين الكبير: إن الله لم يُؤمِّن الخائفين بقدر خوفهم، ولكن بقدر جوده وكرمه، ولم يُفْرِح المحزونين بقدر حزنهم، ولكن بقدر رأفته ورحمته(١).

# «الدعاء المجرب»

وقال جعفر الخلدى: ودَّعْتُ أبا المزين - يقصد أبا الحسن على بن محمد المزين الصغير -، فقلت: زودنى شيئًا، فقال: إن ضاع منك شيء، أو أردت أن يجمع الله بينك وبين إنسان، فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، اجمع بينى وبين كذا، فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشيء، أو ذلك الإنسان.

قال جعفر الخلدى: فما دعوت بها في شيء إلا استُجيب (٢).

#### «عقوبة الذنب»

وقال أبو الحسن المزين الصغير: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة (٣).

#### «استغن بالله»

وقال أبو الحسن المزين الصغير: من استغنى بالله أحوج اللهُ الخلْقَ الخلْقَ اللهُ الخلْقَ اللهُ الخلْقَ اللهُ الم

#### «لا تعجب بعلمك»

وقال أبو الحسن المزين الصغير: المعجّب بعلمه مستدرّج، والمستحسن لشيء من أفعاله ممكور به (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. واعلم أن التجربة لا تُثبِّت شرعًا كما قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

#### «ایك على حالك»

وعاتب رجل سعيد بن السائب الطائفي على كثرة بكائه، فبكى سعيد ثم قال: إنما ينبغى أن تعذلني (١)، وتعاتبني على التقصير، والتفريط، فإنهما قد استوليا على (٢).

# «جلساء من الملائكة»

قال مجاهد بن جبير: إن لبنى آدم جلساء من الملائكة، فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير قالت الملائكة: ولك بمثله، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة ابن آدم المستور عورته اربع على نفسك، واحمد الله الذي ستر عورتك (٣).

#### «اعتبر برسل الموت»

وقال مجاهد بن جبير: ما من مرض يمرضه العبد إلا ورسول ملك الموت عنده، حتى إذا كان آخر مرض يمرضه العبد أتاه ملك الموت، فقال: أتاك رسول بعد رسول، فلم تعبئ به وقد أتاك رسول يقطع أثرك من الدنا(٤).

# «اعترف بتقصيرك»

وقال عشمان بن أبى دهرش: ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله تعالى من تقصيرى فيها(٥).

# «الأعمال بالخواتيم»

وكان عشمان بن أبى دهرش إذا رأى الفجر قد أقبل عليه تنبَّه وقال: أصير الآن مع الناس ولا أدرى ما أجنى على نفسى (٦).

<sup>(</sup>١) العذل: اللوم.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### «اتعظ بهـؤلاء»

وقال عبد العزيز بن أبى روّاد: من لم يتعظ بشلاث لم يتعظ بشىء: الإسلام، والقرآن، والمشيب<sup>(١)</sup>.

### «ذم الدنيــا»

وقال أبو هاشم الزاهد: إن الله عز وجل وَسَم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المريدين به دونها، وليقبل المطيعون له بالإعراض عنها، وأهل المعرفة بالله فيها مستوحشون، وإلى الآخرة مشتاقون (٢).

# «هكذا تؤدب أهلك»

وقال أبو هاشم: أخْذُ المرء نفسه بحسن الأدب تأديب أهله (٣).

### «عظة الصراط»

وقال على بن محمد بن إبراهيم الصفَّار: أمــــامـى مــــوقف قُــــدَّام ربـى

يسلائلني وينكشف الغطاء

وحسسبى أن أمُسر على صدراط

كحد السيف أسفله لظاء (٤)

# «ارض عن الله في جميع الأحوال»

وقال أبو عبد الله البراثى: لن يرد المقيامة أرفع درجة من الراضين عن الله على كل حال، ومن وهب له الرضا، فقد بلغ أفضل الدرجات، ومن زهد على حقيقة كانت مُؤنته خفيفة، ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٢٥١).

## «تعرف على الله»

وقال أبو عبد الله البراثى: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة، وبالرضا عن الله عز وجل فى تدبيره زهدوا فى الدنيا، ورضوا منها لأنفسهم بتقديره (١).

## «أكرم نفسك بالزهد في الدنيا»

وقال أبو عبد الله البراثي: من كرمت نفسه عليه رغب بها عن الدنيا(٢).

## «هذا لا تتخذه إمامًا»

وقال أبو جعفر المُحَوَّلي: حرام على قلب محب الدنيا أن يسكنه الورع الخفى، وحرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الآخرة، وحرام على كل عالم لم يعمل بعلمه أن يتخذه المتقون إمامًا (٣).

## «إياك وكثرة الطعام»

وقال أبو جعفر المحولى: إذا جاع العبد صفا بدنه، ورق قلبه، وهطلت دمعته، وأسرعت إلى الطاعة أطواره، وجوارحه، وعاش في الدنيا كريمًا<sup>(٤)</sup>.

#### «إنما تراد الدنيا لطاعة الله فيها»

وقال أبو بكر بن محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطرى: الدنيا لأيِّ شيء تُراد؟ إن كان إنما تُراد للذة، فلا كانت الدنيا أولا كان أهلها، إنما تراد الدنيا أن يُطاع الله فيها(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٢٥٣).

## «حقيقة الشكر»

وقــال محــمــد بن أبى الورد: أشْكَرُ الخلق لله عــز وجل مَنْ لـم يَر أنه شكر الله عز وجل مَنْ لـم يَر أنه

#### «كن من أولياء الله»

وقال أحمد بن محمد بن أبى الورد: ولى ُ الله إذا زاد جاهه زاد تواضعه، وإذا زاد ماله زاد سخاؤه وإذا زاد عمره زاد اجتهاده (٢).

## «كيف تعرف الجاهل؟»

وقال محمد بن منصور الطوسى: ست خصال يُعرف بها الجاهل: الغضب فى غير شىء، والكلام فى غير نَفْع، والعظة فى غير موضعها، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، ولا يَعْرف صديقه من عدوه (٣).

## «هكذا تكون التربية الصحيحة»

وقال مقاتل بن محمد بن بنان العتكى: حضرت مع أبى وأخى عند إسحاق - يقصد أبا إسحاق إبراهيم لأبى: هؤلاء أولادك؟

قال أبي: نعم.

قال إبراهيم: احذر لا يرونك حيث نهاك الله، فتسقط من أعينهم (٤).

#### «لا تستجب لرغبات نفسك»

وقال سُمنون بن حمزة: أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه، وأول هجران العبد الحق مواصلته لنفسه (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٦٧٤).

## «اعتذار المذنبين بدموعهم»

وقـال أبو سعـيـد الخراز: إذا بكت عـين الخائفين، فـقـد كاتبـوا اللهَ بدموعهم (١).

## «هكذا المروءة»

وقال عمرو بن عثمان المكى: المروءة: التغافل عن زلل الإخوان(٢).

## «فائدة العلم والخوف»

وقال عمرو بن عشمان المكى: العلم قائد، والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك، خدًاعة روَّاغة فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسُقْهَا بتهديد الخوف يتمُّ لك ما تريد(٣).

## «المؤمن أولى بالصبر من الكافر»

وقال عمرو بن عثمان المكى: لقد وبَّخِ الله التاركين للصبر على دينهم ما أخبرنا عن الكفار أنهم قالوا: ﴿ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ﴾ (٤)، فهذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه (٥).

#### 

وقال أبو العباس بن عطاء: من ألزم نفسه بآداب السُّنة عَمَّر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره، وأفعاله، وأخلاقه، والتأدب بآدابه (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة ص: ٦.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٢/ ٦٨٦).

## «إن النفس لأمارة بالسوء»

وقال أبو محمد الحريري: من استولت عليه النفس صار أسيراً في حكم الشهوات، محصوراً في سجن الهوى، فحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يُستلذ بكلامه، ولا يستحليه وإن كثر تردده على لسانه(١).

## «زنوا أعمالكم»

وقال خير بن عبد الله النساج: الخوف سوط الله يقوِّم به أنفسنا، وقد تعودتُ سوء الأدب، ومتى أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب وظلمة السر(٢).

## «اعتمد على فضل الله مع العمل»

وقال أبو محمد بن عبد الله النيسابورى: من ظنَّ أن أفعاله تُنجيه من النار، أو تبلغه درجة الرضوان، فقد جعل لنفسه ولفعله خطرًا، ومن اعتمد على فضل الله بلَّغه الله أقصى منازل الرضوان (٣).

#### «حاسب نفسك»

وقال أبو بكر النجاد: من نقَّر على الناس قل أصدقاؤه، ومن نقَّر على ذنوبه طال بكاؤه، ومن نقر على مطعمه طال جوعه (٤).

## «لا تفوتنكم الآخرة»

وقال أبو القاسم عبد الصمد بن عمر الواعظ لأصحابه محرضًا على الجد: هيه قد فاتتكم الدنيا، فلا تفوتنكم الآخرة(٥).

## «جزاء طالب الدنيا»

وقال أبو صالح شعيب بن حرب: من أراد الدنيا فليتهيَّأ للذل(٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٦٩١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (۲/ ٧٠٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٤).

## «الاجتهاد في طلب الرزق الحلال يوجب المغفرة»

وقال شعيب بن حرب: لا تحقرن فأسًا تطيع الله في كسبه، فليس الفلس يُراد إنما الطاعة تُراد، عسى أن تشترى به بقلاً، فلا يستقر في جوفك حتى يُغفر لك (١).

## «لا تفرح بالدنيا»

وقال سيار بن دينار: الفرح بالدنيا، والحزن بالآخرة لا يجتمعان في قلب عبد، إذا سكن أحدهما القلب خرج الآخر(٢).

#### «ماذا قدمت؟»

وقال سويد بن غفلة: إن الملائكة تمشى أمام الجنازة وتقول ما قدم؟ ويقول الناس: ما ترك؟ (٣).

#### «لا تعجب بعملك»

وقال مسروق بن الأجدع: بحسب المؤمن من الجهل أن يعجب بعمله، وبحسب المؤمن من العلم أن يخشي الله(٤).

## «اخلُ بنفسك»

وقال مسروق بن الأجدع: إن المرء الحقيق أن يكون له مـجالس يخلو فيها يتذكر ذنوبه يستغفر منها<sup>(٥)</sup>.

## «إنما المؤمنون إخوة»

وقال أويس بن عامر القرنى: إن المؤمنين يَعرف بعضهم بعضًا، ويتحابون بروح الله عز وجل، وإن لم يلتقوا، وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل<sup>(٦)</sup>.

صفة الصفوة (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٣١).

«عالج قلبك ونيتك»

وقال أويس بن عامر القرنى موصياً هَرم بن حبان: توسد الموت إذا غت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئًا أشد عليك منهما، بينا قلبك معك ونيتك إذا هو مُدبر، وبينا هو مدبر إذا هو مُقبل، ولا تنظر في صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت (١).

## «الاستماع لقول السوء كالقول به»

وقال مولى لعمرو بن عتبة بن فرقد السلمى: رآنى عمرو بن عتبة وأنا مع رجل، وهو يقع فى آخر، فقال لى: ويلك نزّه سمعك عن استماع الجنا، كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شرما فى وعائه، فأفرغها فى وعائك، ولو رُدّت كلمة سفيه فى فيه لسعد بها رادها كما شقى بها قائلها(٢).

## «عظة القبر»

وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلاً فيقف على القبور، فيقول: يا أهل القبور، طُويت الصحف، ورُفعت الأعمال، ثم يبكى ثم يصفُّ بين قدميه حتى يصبح، فيرجع فيشهد صلاة الصبح (٣).

«من خاف الله سار طائعًا له»

وكان كردوس بن عباس الثعلبي يـقول: من خاف أدلـج، من خاف أدلج (٤).

## «استغفر لمن أساء إليك»

وقال رجل للفضيل بن بزِوان: إن فلانًا يقع فيك.

فقال الفضيل: لأغيظن من أمره، غفر الله له. قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

## «مواعظ غالية»

وقال الحارث بن قيس الجعفى: إذا كنت فى أمر الآخرة فتمكّث، وإذا كنت فى أمر الدنيا فتوخَّ، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلى، فقال: إنك تُرائى، فزدها طولاً(١).

## «خد من كل شيء أحسنه»

وقال الشَّعْبِيُّ: العلم أكشر من عدد القَطْر، فخُذ من كل شيء أحسنه (٢).

#### «عليك بالخشية»

وقال سعيد بن جبير: إن الخشية أن تخشى الله حتى تَحُول خشيته بينك وبين معصيته، فتلك الخشية، والذكر طاعة الله، فمن أطاع الله، فقد ذكره، ومن لم يُطعه فليس بذاكر، وإنْ أكثر التسبيح وتلاوة القرآن (٣).

## «تذكر ذنوبك»

وقيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله(٤).

## «عظم قدر الصلاة»

وقال إبراهيم النخعى: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه (٥).

صفة الصفوة (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٥٨).

## «لا تذكر عيب غيرك فتُبتلي به»

وقال إبراهيم النخعى: إنى لأرى الشيء مما يُعاب فما يمنعني من عيبه، إلا مخافة أن أبتلي به(١).

## «عظم الثواب في عظم البلاء»

وقال خيشمة بن عبد الرحمن الجعفى: تقول الملائكة: يا ربِّ عبدك المؤمن تَزُوى عنه الدنيا وتعرضه للبلاء؟ قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا: يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا. قال ويقولون: عبدك الكافر تزوى عنه البلاء، وتبسط له الدنيا؟ قال: فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه، قال: فإذا رأوا عقابه قالوا: يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا(٢).

## «أين نحن من هؤلاء؟!»

وقال أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى: ذهبت الصلاة منى وضعفت، ورقَّ عظمى، إنى اليوم أقوم فى الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وآل عمران (٣).

## «اشتغلوا بالباقى»

وقال جمرو بن مرة الجملى: من طلب الآخرة أضرَّ بالدنيا، ومن طلب الدنيا أضرَّ بالآخرة، فأضروا بالفاني للباقي<sup>(٤)</sup>.

# «كل شيء عند الناس أغلى من دينهم»

وقال محمد بن سوقة: أمران لو لم نعذَّب إلا بهما لكنا مستحقين بهما لعذاب الله: أحدنا يُزاد الشيء من الدنيا، فيفرح فرحًا ما علم الله أنه فرحه بشيء زاده قط في دينه، ويُنقص الشيء من الدنيا، فيحزن عليه حزنًا ما علم أنه حزنه على شيء نُقصه قط في دينه (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٨٠).

## «ونبلوكم بالشر والخير فتنة»

وقال عبد الملك بن أبجر المتطيب: ما من الـناس إلا مُبتلى بعافية لينظر كيف شُكره، أو مُبتلى ببليته لينظر كيف صبره (١).

## «اعمل بالخير تكن من أهله»

وقال عمرو بن قيس الملائى: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة، تكن من أهله(٢).

#### «قصر الأمل»

وقال داود الطائى: سألت عطوان بن عمرو التميمى قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النَفَس (٣).

#### «من اهتم بان علیه»

وقال مسعر بن كدام: من أهمَّته نفسه تبين ذلك عليه (٤).

## ««تذهب اللذات وتبقى التبعات»

وقال مسعر بن كدام:

تفنى اللذاذة محن نال صفوتها

من الحرام ويبقى الإثم العار

تبقى عواقب سوء من مغبتها

لا خير في لذة من بعدها الناروره

صفة الصفوة (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٩٠).

## «تعرف على تفاصيل الموت»

وقال محمد بن النضر الحارثي: شغل الموتُ قلوب المتقين عن الدنيا، والله ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بكربه وغُصَصه(١).

## «قلة الطعام دافعة للخير»

وقال محمد بن النضر الحارثي: كان يُقال: الجوع يبعث على البِّر كما تبعث البطنة على الأشر(٢).

# «كأنك تكره أن تزار»

وقيل لمحمد بن النضر الحارثي: كأنك تكره أن تُزار. فقال: أجل.

فقیل: أما تستوحش؟ قال: کیف أستوحش وهو یقول: أنا جلیس من ذکرنی (۳).

## «من لم يطلب العلم ليس بعاقل»

وقال أبو بكر بن عياش: من لم يطلب العلم لم يُرزق عقلاً (٤).

#### «ليكن شعارك الموت»

وقال صلة بن أشيم لمعاذة العابدة: ليكن شعاركِ الموت، فإنك لا تبالين على يسر أصبحت من الدنيا أم على عسر (٥).

#### «هذا يكفيني من الدنيا»

وقال صفوان بن محرز المازنى: إذا أكلتُ رغيفًا أشد به صُلْبى، وشربتُ كوز ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ١٥٨).

## «عظم الأجر في النفقة على الغيال»

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى: أيَّ رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال له صغار يُعفُّهم الله به ويغنيهم (١).

#### «اعمل بما علمت»

وقال أبو قـ لابة عبد الله بن زيد الجرمى: إذا أحـدث الله عز وجل لك علمًا فأحدث له عبادة، ولا يكن همك ما يُحدِّث به الناس<sup>(٢)</sup>.

## «لعل لأخى عذرًا لا أعلمه»

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، فالتمس له العذر جُهدك، فإن لم تجد له عذرًا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرًا لا أعلمه (٣).

## «ظن أن الناس كلهم أفضل منك»

وقال بكر بن عبد الله المزنى: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقنى بالإيمان والعمل الصالح فهو خير منى، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقتُ إلى الذنوب والمعاصى فهو خير منى، وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به، وإذا رأيت منهم تقصيراً فقل: هذا ذنب أحدثتُه (٤).

# «في أي وقت تدخل على الله عز وجل»

وقال بكر بن عبد الله المزنى: مَن مثلك يا بن آدم؟ خلّى بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ١٧٤).

## «هذا قد مُكر به»

وقال بكر بـن عبد الله: إذا رأيتم الرجل مـوكلاً بعـيوب الناس ناسـيًا لعيبه، فاعلموا أنه قد مُكر به(١).

## «اللهم نجنا من النار برحمتك»

وقال العلاء بن زياد العدوى: إنما نحن قوم وضعْنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا (٢).

# «وكأن الموت قد حضرك»

وقال العلاء بن زیاد العدوی: لیُنْزِلْ أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه عز وجل فأقاله، فلیعمل بطاعة الله عز وجل (٣).

# «هذا من الحمقى»

وقال إياس بن معاوية بن قرة المزنى: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق(٤).

## «ثمرة الإخلاص»

وقال بديل بن ميسرة العقيلى: من أراد بعلمه وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير وجه الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، وصرف قلوب العباد عنه (٥).

## «الصيام»

وقال بديل بن ميسرة العقيلى: الصيام معقل العابدين (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### «دعوهم والدنيا»

وقال أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخى: إن ملوك بنى إسرائيل كانوا يقتلون قُرَّاءهم على الدنيا فدعوهم والدنيا(١).

#### «الآخرة خير وأبقى»

وقال فرقد السبخى: اتخذوا الدنيا ظُئْرًا (٢)، واتخذوا الآخرة أُمَّا، أَلَمْ تروا إلى الصبى يُلقى نفسه على الظئر، فَإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظئره وألقى نفسه على والدته، وإن الآخرة والدتكم يوشك أن تجركم (٣).

#### «اعملوا لتجدوا الراحة»

وقال فرقد السبخى: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ألم تروا إلى الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه، فإذا فرغ اغتسل، ولبس ثوبين نقيين؟ وأنتم تلبسون ثياب الفراغ قبل العمل(٤).

#### «مذلة الذنب»

وقال سليمان بن طرخان التيمى: إن الرجل ليذنب الذنب، فيصبح وعليه مذلته (٥).

#### «الأستقامة»

وسأل عبد الله بن عون بن أرطبان رجل : بما أرتفع؟ فقال ابن عون: بالاستقامة (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) الظئر: المرضعة لغير ولدها.

<sup>(</sup>٣) صفوة الصفوة (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٢١٩).

#### «بارك الله فيك»

وكان عبد الله بن عون إذا أغضبه رجل قال له: بارك الله فيك(١).

## «الخير كله في الانقطاع لله»

وقال عبد الله بن عون: لو أن رجلاً انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السموات والأرض وما بينهما، وما تحت الثرى(٢).

#### «حقيقة الرضا»

وقال عبد الله بن عون: لن يصيب عبد حقيقة الرضاحتى يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغنى، كيف تستقضى الله فى أمرك، ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفًا لهواك، ولعل ما هويت من ذلك لو وُفِّق لك فيه هلكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، ما أنصفت من نفسك، ولا أصبت باب الرضا (٣).

## «اشتغل بالخير»

وقال حبيب أبو محمد الفارسى: لا تقعدوا فُرَّاعًا، فإن الموت يليكم (٤).

#### «من سعادة المرء»

وقال أبو محمد الفارسى: إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

## «وعزتك إنى أحبك»

وقال حبيب أبو محمد الفارسى مخاطبًا المولى عز وجل: لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أنى أحبك(١).

## «رب اغفر وارحم»

وكان عطاء السليمي يقول: رَبِّ ارحمْ في الدنيا غربتي، وفي القبر وحدتي، وطول مقامي غدًا بين يديك(٢).

## «دواعي البكاء»

وقال صالح بن بشير المرى: للبكاء دواع الفكرة فى الذنوب، فإن أجابت على تلك القلوب، وإلا نقلتها إلى الموقف، وتلك الشدائد والأهوال، فإن أجابت على ذلك وإلا فاعرض عليها التقلب فى أطباق النيران (٣).

# «أين موعظة ذلك في نفسك»

وقال صالح المرى لرجل معزيًّا له على موت ابنه: لئن كانت مصيبتك لم تحدث لك موعظة في نفسك، فمصيبتك بابنك جللٌ في مصيبتك في نفسك، فإياها فانك(٤).

## «حب الدنيا يمنعك من الحكمة»

وقال رياح بن عمرو القيسى: كما لا تنظر الأبصار إلى شعاع الشمس، كذلك لا تنظر قلوب محبى الدنيا إلى نور الحكمة أبدًا(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٢٤٧، ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢٥٩).

#### «يحفظك وتعصيه»

وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفى: الله يحفظك بأحراسه، فإذا أصبحت غدوت على معاصيه خلافًا له؟ فإذا أمسيت أعاد حراسه عليك لا يمنعه ما كان منك(١).

# «من ترك شيئًا لله عوضه بأفضل منه»

وقال عبد الرحمن بن مهدى: والله لا تجد فَـقْد شيء تركته ابتغاء وجه الله، كنت أنا وأخى شريكين، فأصبنا مالاً كثيراً فدخل قلبى من ذلك شيء فتركته لله وخرجت منه، فـما خرجت من الدنيا حتى ردَّ الله على ذلك المال عامت إلى وإلى ولدى، زوّج أخى ثلاث بنات مـن بنى وزوجت ابنتى من ابنه، ومـات أخى فورثه أبى، ومـات أبى فـورثته أنا، فـرجع ذلك كله إلى وإلى ولدى فى الدنيا(٢).

# «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون»

وقال زهير بن نعيم البانى: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن يقين لم يتم (٣).

## «كيف تكون من أصحاب الفراسة»

وقـال أبو الفوارس شـاه بن شـجاع الكرمـانى: من غضَّ بصـره عن المحارم وأمـسك نفسـه عن الشهوات، وعـمَّر باطنه بدوام المراقـبة، وظاهره باتباع السُّنة، وعوَّد نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة(٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٦٨)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر الصفوة (٤/ ٣١٩).

## «هذا يصحب هواه»

وقال شاه بن شـجاع الكرمانى: من صَحِبك ووافقك على ما يحب، وخالفك فيما يكره، فإنما يصـحب هواه، ومن صحب هواه فهو يطلب راحة الدنيا(١).

## «الشهوة الخفية»

وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: الشهوة الخفية حب الرياسة (٢).

## «أصبح الخلق على خطر عظيم»

وقال خليفة العبدى: أصبح الخلق على خطر من الله عظيم وهم عن ذاك معرضون فإنا لله وإنا إليه راجعون (٣).

#### «ما أقبح الغفلة»

وقال ممشاد الدينورى: ما أقبح الغفلة عن طاعة مَنْ لا يغفل عن بِرِّك، وعن ذكر من لا يغفل عن ذكرك<sup>(٤)</sup>.

## «صحبة أهل الصلاح»

وقال ممشاد الدينورى: صحبة أهل الصلاح تُورث في القلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد<sup>(٥)</sup>.

#### «احرص على وقتك»

وقال رجل لمحمد بن يوسف الأصبهاني: أوصني، فقال: إن استطعت أن لا يكون شيء أهم الله إليك من ساعتك فافعل (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٤/ ٣٣١).

---

#### «علامات الخير»

وقال على بن سهل الأزهر: المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق، والتقاعد عن المخالفات من علامات حسن الرعاية، ومراعاة الأسرار من علامات التيقظ، وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية، ومن لم تصح مبادى إرادته لا يسلم في مُنتهى عواقبه(١).

## «الحياء من الله»

وقال يوسف بن الحسين الرازى: علم القوم أن الله يراهم واستحيوا من نظره أن يُراعوا شيئًا سواه (٢).

## «كيف يتولد الإعجاب؟»

وقال يوسف بن الحسين الرازى: يتولد الإعجاب بالعمل من نسيان رؤية المنة (٣).

#### «مجاهدة النفس»

وقال أبو محمد البسطامى:
إذا مصاعدت النفسُ
عن الحق زجراها
وإن مصالت إلى الدنيا
عن الأخرى منعناها
تخادعنا ونخدعها
وبالصبر غلبناها
لها خوف من الفقر
وفي الفقر أنخناها(٤)

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٥٥).

#### «من ملك نفسه عز»

وقال محمد بن الفضل البلخى: أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولابدَّ لها منه، فإن من مَلَك نفْسه عزَّ ومن ملكته ذل(١).

## «الإنسان أسير المعروف»

وقال محمد بن على الترمذى: ليس فى الدنيا حِـمْل أثقل من البر، لأن من برَّك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك<sup>(٢)</sup>.

#### «العبودية»

ومحمد بن على الترمذى: من جهل أوصاف العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل (٣).

## «المؤمن والمنافق»

وقال محمد بن على الترمذى: المؤمن بشره فى وجهه، وحزنه فى قلبه، والمنافق حزنه فى وجهه وبشره فى قلبه (٤).

## «راقب الله عز وجل»

وقال محمد بن على الترمذى: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه (٥).

## «عز المؤمن وشرفه»

وقال المعافى بن عمران الأزدى: عزُّ المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرفه قيام الليل<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٤/ ٤٠٣).

#### «النظر لوجه الله الكريم»

وقال فتح بن سعيد الموصلى: من أدام النظر بقلبه ورَّثه ذلك الفرح بالمحبوب، ومن آثره على هواه ورثه ذلك حبه إياه، ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه ورَعَى حقه وخافه بالغيب، ورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم(١).

#### «الأدب مع الآباء»

وقال عبد الله بن محيريز: من مشى بين يدى أبيه فقد عَقَّه، إلا أن يمشى فيميط له الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عَقَّه إلا أن يقول: يا أبه (٢).

#### «اعمل ما تحب أن تلقى الله عليه»

وقال رجاء بن حيوة يعظ رجلين: انظرا الأمر الذي تحبان أن تلقيا الله عز وجل عز وجل، فخذانيه الساعة، وانظرا الأمر الذي تكرهان أن تلقيا الله عز وجل عليه فدعاه الساعة (٣).

## «نعينكم على ذكر الله إذا ذكرتم»

وكان عبد الله بن أبى زكريا الخزاعى لا يدع أحدًا يغتاب فى مجلسه أحدًا ويقول: إن ذكرتم الله أعنَّاكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم (٤).

#### «ما تزرعه هنا تحصده هناك»

وقال حسان بن عطية: من أطال قيام الليل يُهون عليه طول القيام يوم القيامة (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٤٣٨).

## «اللهم أهلك الظالمين بالظالمين»

وقال حسان بن عطية: يعذِّب الله الظالم بالظالم، ثم يدخلهما النار جميعًا(١).

## «الله هو الغني»

وقال عبد العزيز بن عمير: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك أهل الدنيا فيرى أثره عليه، فكيف بمن ينقطع إلى الله عز وجل كيف لا يُرى أثره عليه(٢).

## «صيام المؤمن»

وقال عبد العزيز بن عمير: الصيام سجن المؤمن عن الدنيا (٣).

#### «أمر لا ينازع فيه»

وقال مضاء بن عيسى: من رجا شيئًا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه، ومن أحب شيئًا آثره على غيره (٤).

#### «حب الرياسة»

وقال القاسم بن عثمان الجُوعيُّ: حب الرياسة أصل كل مُوبقة، وقليل العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة، ورأس الأعمال الرضاعن الله عز وجل، والورع عماد الدين، والجوع مغ العبادة، والحِصن الحصين ضبط اللسان (٥).

#### «أصل الدين»

وقال القاسم بن عثمان الجوعى: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### «الهمة على قدر الهم»

وقال أبو بكر الهلالى: رموا بهمهم إلى أعلى الفضائل، وضيَّعوا الفرائض، فلا إلى همهم وصلوا، ولا قاموا بقليل ما به وكلوا، ومن قام بقليل ما وكل به أؤتمن على الكثير، ومن لم يقم بقليل ما وكل به لم يؤتمن على قليل ولا كثير (١).

## «اتقوا شره بذلك»

وقال أبو إســحاق الفزارى: إن من الناس من يحسن عليــه الثناء، وما يساوى عند الله جناح بعوضة (٢).

#### «الحمد لله على كل حال»

وقال إسحاق الفزارى: من قال: الحمد لله على كل حال، فإن كانت نعمة كان لها عزاء (٣).

## «إياك والغلو أو التقصير»

وقال مخلد بن الحسين: ما ندب الله تعالى العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالى بأيهما ظفر إما غلوًا فيه وإما تقصيرًا عنه (٤).

#### «هذا بذنبي»

واستطال رجل علي أبى معاوية الأسود، فقال أبو الأسود: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت على به هذا<sup>(ه)</sup>.

## «كل مصيبة تهون مع الجنة»

وقال أبو معاوية الأسود: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «ضوابط النصيحة»

وقال سليمان الخواص: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهى نصيحة، ومن وعظه على رءوس الناس فإنما وبَّخه(١).

## «انظر ما يعرض من عملك»

وقال إبراهيم بن صالح أمير فلسطين لأبى عبيدة الخواص: يا شيخ عظنى.

فقال الخواص: بما أعظك أصلحك الله؟ بلغنى أن أعمال الأحياء تُعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يُعرض على رسول الله - عَلَيْهُ- من عملك. فبكي حتى سالت الدموع على لحيته (٢).

## «كم زللت أنا و تغفر لي»

وأنشد أبو عبيدة الخواص على جبل عرفة:

كم قد زللت فلم أذكرك في زللي

وأنت يا سيدى في الغيب تذكرني

كم أكشف السترجه لأعند معصيتي

وأنت تلطف بي حقًّا وتسترني

لأبكين بدمع العين من أسف

لأبكين بكاءً الوكه الحسيزن(٣)

## «معرفة الله والإيمان به»

وقال أبو عبد الله النباجى: لا تستكثروا الجنة للمؤمن فإنه قد وافى بأعظم قدر عنده من الجنة: معرفة الله، والإيمان به (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٤٧٩). قلت: ولا أعلم دليلاً صريحًا على ذلك.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٤٨٢).

#### «الله يحسن إليك ثم تعصيه»

وقال عبد الله بن خبيق: أنت لا تطيع من يُحسن إليك فكيف تحسن إلى من يسيء إليك(١).

## «أنفع الخوف»

وقال عبد الله بن خبيق: لا تغتم الله من شيء يضرك غداً، ولا تفرح بشيء لا يسرك غداً، وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي وأطال منك الحزن على ما فاتك، وألزمك الفكرة في بقية عمرك(٢).

#### «لا تستمع إلى باطل»

وقال عبد الله بن خبيق: طول الاستماع إلى الباطل يطفى، حلاوة الطاعة من القلب<sup>(٣)</sup>.

## «اصبر وستصل»

وقال ابن الكاتب المصرى: قال الله عن وجل: من صبر علينا وصل إلينا<sup>(٤)</sup>.

# «اللهم ارزقنا الاستغناء بك عمن سواك»

وقــال ابن الكاتب المصرى: إذا انقطع الــعبــد إلى الله تعالى بالكليــة، فأول ما يفيده الله عز وجل الاستغناء به عمن سواه (٥).

## «سكون الخوف في القلب»

وقال ابن الكاتب المصرى: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٩).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «حلاوة الذكر والأنس بالله»

وقال ابن الكاتب المصرى: إن الله عز وجل يرزق العبد حلاوة ذكره، فإن فرح به وشكره آنسه بقربه، وإن قصَّر فى الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حلاوته (١).

## «عمارة الأوقات»

وقال أبو عبد الله المغربي: أفضل الأعمال عمارة الأوقات في الموافقات (٢).

## «إياك والمصيبة في الدين»

وقال منصور بن عمار: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه (٣).

# «التواضع والانكسار»

وقال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار، وأحسن لباس العارفين التقوى ذلك فَالكَ تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوكَ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾(٤)(٥).

## «استواء المدح والذم»

وقال ابن الجلاء: من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد، ومن حافظ على الفرائض فهو عابد<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، والرسالة القشيرية (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٢٢).

## «علامة الشقاوة»

وسأل أبو عثمان الحيرى محمد بن الفضل البلخى، ما علامة الشقاوة؟ فقال محمد: ثلاثة أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل، ويرزق العمل ويحرم الإخلاص، ويرزق صحبة الصالحين ولا يحترم لهم(١).

#### «أخبرني عن الزهد»

وسُئل محمد بن الفضل البلخي عن الزهد، فقال: النظر إلى الدنيا بعين النقص والإعراض عنها تعززًا وتظرفًا وتشرفًا (٢).

## «سبحانه لیس کمثله شیء»

وقال عمرو بن عثمان المكى: كل ما توهمه قلبك أو رسخ فى مجارى فكرك أو خطر فى معارضات قلبك من حُسْن أو بهاء أو أنس أو جمال أو ضياء أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فالله تعالى بعيد من ذلك، ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾ (٣)، وقال: ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ إِنَّ ﴾ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (٤)(٥).

## «الباطن لا يخالف الظاهر»

وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهِر فهو باطل(٦).

#### «أعظم الناس ذلاً»

وقال أبو عبد الله المغربي: أعظم الناس ذلاً فقير داهن غنيًا أو تواضع له وأغنى الخلق عزًا غنى تذلل للفقراء وحفظ حرمتهم (٧).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص: ٣، ٤.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص ٢٥)، وصفة الصفوة (٤/ ٥٢٣).

## «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون»

وقال أبو محمد الحريرى: من استولت عليه النفس صار أسيراً فى حكم الشهوات محصوراً فى سجن الهوى، وحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذ بكلام الحق تعالى ولا يستحليه وإن كثر ترداده على لسانه لقوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحقِ ﴾(١)(٢).

«أداب الشريعة»

وقال أحمد بن عطاء: من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب - عَلَيْكَ - في أوامره وأفعاله وأخلاقه (٣).

## «أعظم الغفلة»

وقال أحمد بن عطاء: أعظم الغفلة: غفلة العبد عن ربه عز وجل، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب المعاملة(٤).

#### «اطلبه في مفاوز العلم»

وقال أحمد بن عطاء: كل ما سنُلت عنه فاطلبه في مفاور العلم، فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة، فإن لم تجده فزنه بالتوحيد، فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان(٥).

## «الخوف والرجاء»

وقال أبو بكر الواسطى: الخوف والرجاء يمنعان من سوء الأدب(٦).

#### «ذكر الموت»

وقال أبو حمزة الخرسانى: من استشعر ذكر الموت، حَبَّبَ الله إليه كل باق، وبغَّض إليه كل فان(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص ٢٧).

## «هيئ زادك لسفرك»

وقال رجل لأبى حمزة الخراسانى: أوصنى، فقال: هيئ زادك للسفر الذى بين يديك (١).

## «تضييع الفرائض»

وقال عبد الله بن منازل: لم يُضيِّع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتدع (٢).

#### «أفضل أوقاتك»

وقال عبد الله بن منازل: أفضل أوقاتك: وقت تسلم فيه من هواجس نفسك، ووقت تسلم الناس فيه من سوء ظنك(٣).

#### «أشغال الدنيا»

وقال أبو على الثقفى: أفّ من أشغال الدنيا إذا أقبلت، وأف من حسراتها إذا أدبرت، والعاقل من لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلاً، وإذا أدبر كان حسرة (٤).

#### «زمام الشيطان»

وقال أبو بكر الكتاني: الشهوة زمام الشيطان من أخذ بزمامه كان عده (٥).

## «السفر للآخرة»

وقال أبو يعقوب النهرجورى: الدنيا بحر، والآخرة ساحل، والمركب التقوى، والناس سفْر (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «أوجه الصوم»

وقال مظفر القرمسيني: الصوم على ثلاثة أوجه، صوم الروح بقصر الأمل، وصوم العقل بخلاف الهوى، وصوم النفس بالإمساك عن الطعام والمحارم(١).

## «الجوع والقناعة»

وقال مظفر القرمسيني: الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكر، وينبوع الحكمة، وحياة الفطنة، ومصباح القلب<sup>(٢)</sup>.

#### «دناءة الأخلاق»

وقال أبو الحسين بن بنان: اجتنبوا دناءة الأخلاق كما تجتنبون الحرام (٣).

#### «إياك أن تطمع في ذلك»

وقال أبو بكر بن يزدانيار: إياك أن تطمع في الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالناس، وإياك أن تطمع في حب الله وأنت تحب الفيضول، وإياك أن تطمع في المنزلة عند الناس<sup>(٤)</sup>.

## «أخسر الخاسرين»

وقال أبو سعيد بن الأعرابي: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد(0).

#### «الله أكبر»

وسئل أبو عمرو الزجاجى: ما بالك تتغير عند التكبيرة الأولى في الفرائض؟ فقال: لأنى أخشى أن أفتت فريضتى بخلاف الصدق، فمن

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

يقول: الله أكبر وفي قلبه شيء أكبر منه أو قد كبَّر شيئًا سواه على مرور الأوقات فقد كذب نفسه على لسانه(١).

#### «الماهاة بالعلم»

وسُئل عبد الله الرازى: ما بال الناس يعرفون عيوبهم ولا يرجعون إلى الصواب؟

فقال: لأنهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم ولم يشتغلوا باستعماله، واشتغلوا بالظواهر ولم يشتغلوا بآداب البواطن فأعمى الله قلوبهم وقيد جوارحهم عن العمادات (٢).

#### «محبة أهل البدع»

وقال بندار الشيرازى: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق(٣).

#### «اترك الهوى»

وقال بندار الشيرازى: اترك ما تهوى لما تأمل(٤).

#### «الصادق المصيب»

وقال أبو بكر الطمستانى: الطريق واضح، والكتاب والسنّة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبْقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب الكتاب والسنة، وتغرب عن نفسه والخلق، وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب(٥).

## «التقوى»

وقال أبو عثمان المغربي: التقوى هـى الوقوف مع الحدود لا يُقصِّر فيها ولا يتعداها<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٠، ٣١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٣١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٣٢).

## «شتان بین تائب و تائب»

وقال على بن محمد التميمى: شتان ما بين تائب يتوب من الزلات، وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات<sup>(۱)</sup>.

#### «الندم توبة»

وسُئل البوشنجي عن التوبة، فقال: إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكره فهو التوبة (٢).

## «لزوم التقوى»

وقال النصرابادى: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا لأن الله سبحانه يقول: ﴿ وَالدَّارُ الآخرَةُ خَيْرٌ لّلّذينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقلُونَ ﴾ (٣)(٤).

## «هذه هي التقوي»

وقال أبو عبد الله الروذبارى: التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله(٥).

## «ظاهر التقوى وباطنها»

وقال ابن عطاء: للتقوى ظاهر وباطن، فظاهره: محافظة الحدود، وباطنه: النية والإخلاص<sup>(٦)</sup>.

#### «جزاء التقوى»

وقال أبو الحسين الزنجاني: من كان رأس ماله التقوى، كلَّت الألسن عن وصف ربحه (٧).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٥١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الر سالة القشيرية (ص ٥٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٥٦، ٥٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص ٥٧).

#### «احتقار الدنيا»

وقال ابن الجلاء: الزهد: النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها(١).

## «اعمل بما تقول»

وقال محمد بن محمد بن الأشعب البيكندى: من تكلم في الزهد ووعظ الناس، ثم رغب في مالهم، رفع الله تعالى حب الآخرة من قلبه (٢).

## «أوجه الزهد»

وقال أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثانى: ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث: ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين (٣).

## «هذا هو الخائف»

وقال ابن الجلاء: ليس الخائف الذي يبكى ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يُعذب عليه (٤).

## «الخوف يحرق الشهوات»

وقال إبراهيم بن شيبان: إذا سكن الخوف القلب، أحرق مواضع الشهوات منه، وطرد رغبة الدنيا عنه(٥).

#### «علامة الرجاء»

وقال شاه الكرماني: علامة الرجاء حُسن الطاعة (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٦٨).

## «بين الرجاء والخوف»

#### «القناعة سبيل العز والمروءة»

وقال الكتاني: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعز والمروءة(٢).

#### «القناعة سلاحك»

وقال إبراهيم المارستاني: انتقم من حرصك بالقناعة، كما تنتقم من عدوك بالقصاص (٣).

## «حقيقة التوكل»

وقال ابن عطاء عن حقيقة التوكل وقد سئل عنه: أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها (٤).

#### «اليقين»

وقال أبو عبد الله بن خفيف: اليقين تحقق الأسرار بأحكام المغيبات(٥).

#### «اتهم نفسك بالتقصير»

وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته، كان مغرورًا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها(٢).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٦٨).

<sup>(</sup>۲) الرهامة العسيوية (ص ۸۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٨٣). قلت: وإن من التوكل اتخاذ الأسباب ولكن مع تعلق القلب بالله عز وجل.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٦) إغاثة اللهفان (١/ ١١١).

## «زن أحوالك على الكتاب والسَّنة»

وقال: من لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسُّنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال(١).

## «أربح التجارة»

قال أبو حاتم: أربح التجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر الناس(٢).

«السفلة»

قال أبو عاصم: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له (٣).

## «علامة المؤمن»

وقال الواسطى: علامة المؤمن أربعة: لا يشكو من المصائب، ولا يتخذ عمله رياءً ويحتمل أذى خلقه، ولا يكافئهم، ويداري عباده على تفاوت أخلاقهم (٤).

## «لثل هذا فليعمل العاملون»

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لأبي حازم: عظني، فقال: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن(٥).

#### «هذا كمل عقله»

وقال: ثلاث من كن فيه كمل عقله: من عرف نفسه، وحفظ لسانه، وقنع بما رزقه الله عز وجل (٦).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) ملحق تطهير العيبة (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) عجائب القرآن (ص ١٣١).

<sup>(</sup>٥) مختصر منهاج القاصدين (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ١٩٩).

## «أين الاستعداد للموت»

وقال حامد القيصرى: كلنا قد أيقن بالموت، وما نرى له مستعدًا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاً، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفًا، فعلام تفرحون؟! وما عسيتم تنتظرون؟! الموت، فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه: سيروا إلى ربكم سيرًا جميلاً(١).

## «الشوق إلى الحبيب»

قال خليـد العصـرى: يا إخوتاه هل منكم من أحـد لا يحب أن يلقى حبيبه، ألا فأحبُّوا ربكم، وسيروا إليه سيرًا كريمًا(٢).

## «تلقى المؤمن في ثلاث»

وقال خليد العصرى: المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث خلال: مسجد يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة من أمر الدنيا لا بأس بها<sup>(٣)</sup>.

#### «ثق بالله و تو كل عليه»

وقال خليد العصرى: ما من عبد ألحت حاجته، فأخذ بأمانته ثقة بالله عز وجل وتوكلاً عليه، فأنفقه في غير إسراف ونوى أداء أمانته فحال بينه وبينه الموت، إلا قال الله عز وجل لملائكته: عبدى فلان ألحته حاجته، فأخذ بأمانته ثقة بي وتوكلاً عليّ، فأنفقه في غير إسراف، وحال بينه وبينه الموت، أشهدكم ملائكتي أنى قد أرضيت فلانًا من حقه، وعفوت عن فلان (٤).

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين (ص ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٦١)، والزهد لأحمد (ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ١٩٢).

#### «زينة المساجد»

وقال خليد العصرى: إن لكل شيء زيـنة، وإن زينة المساجد المتعاونون على ذكر الله عز وجل<sup>(١)</sup>.

# «كن غنيًّا عن الناس فقيرًا إلى ربك»

وقال خليد العصرى: تلقى المؤمن عفيفًا سؤولاً، وتلقاه عزيزًا ذليلاً، وتلقاه غنيًا فقيرًا، قال: تلقاه عفيفًا عن الناس، سؤولاً إلى ربه، وتلقاه ذليلاً لربه عزيزًا في نفسه، وتلقاه غنيًا عن الناس، فقيرًا إلى ربه(٢).

#### «لا تدل بعملك»

قال رجل للإمام أحمد: إنى لأقوم فى صلاتى فأبكى حتى يكاد ينبت البَقْل من دموعى، فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكى وأنت مُدلِّ بعملك، فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه.

فقال له: أوصنى، قال: عليك بالزهد فى الدنيا وأن لا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبًا، وإن وضعت وضعت طيبًا، وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره، وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه، ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم (٣).

## «اطلب الجنة واهرب من النار»

قال هرم بن حيان: ما رأيت كالنار نام هاربها، ولا كالجنة نام طالبها (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) إغاية اللهفان (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ١٨٨)، وصفة الصفوة (٣/ ١٤٧)، والزهد لابن المبارك (ص ٥٥).

#### «لا عصى الله كريم»

وقال هرم بن حيان: ما آثِر الدنيا على الآخرة حكيم، ولا عصى الله كريم(١).

### «صاحب الكلام على إحدى المنزلتين»

وقال هرم بن حيان: صاحب الكلام على إحدى المنزلتين: إن قصر فيه حُصر، وإن أغرق فيه أثم<sup>(٢)</sup>.

# «أوصيكم بخواتيم سورة النحل»

وقيل لهرم بن حيان عند موته: أوصِ.

قال: ما أدرى ما أوصى ولكن بيعوا درْعى فاقضوا ديني عنِّى فإن لم يف فبيعوا غلامى، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سبيلِ رَبِّكُ بالْحَكْمَةَ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لَّلْصَابُرِينَ ﴾ (٤)(٥).

#### «أقبل بقلبك على الله»

وقال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم (٦).

#### «ما العالم الفاسق؟»

وقال هرم بن حيان: إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر بن الخطاب - ولا هرم بن عيان عنها: ما العالم الفاسق؟ فكتب إليه هرم: والله يا

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

أمير المؤمنين ما أردتُ به إلا الخير يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشتبه على الناس فيضلوا(١).

#### «لا تدع العمل للآخرة»

وقال هرم بن حيان: لو قيل لى أنّى من أهل النار لم أدع العمل لئلا تلومنى نفسى فتقول لى: ألا صنعت ألا فعلت(٢).

### «أدخل في قلبك حب الآخرة»

وقـال: أخرجـوا من قلوبكم حـب الدنيا، وأدخلـوا فى قلوبكم حب الآخرة (٣).

### «أوص»

وقيل له أوص عند موته فقال: أوصيكم أن تقضوا عنى دينى، قالوا وما توصى يا هرم؟ قال أوصيكم بآخر سورة النحل، ثم قرأ عليهم: ﴿ ادْعُ الْحَسَنَةِ ﴾ (٤) إلى سبيل ربّك بالْحِكْمة والْمَوْعِظَة الْحَسَنَة ﴾ (٤) إلى قوله: ﴿ وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ (٥)(٦).

### «المكابدة طريق الاستقامة»

قال أبو عبد الله محمد بن المنكدر: كابدت نفسى أربعين سنة حتى استقامت (٧).

# «حفظ الله للمؤمن»

وقال محمد بن المنكدر: إن الله تعالى يحفظ المؤمن في ولده وولد

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) حلبة الأولياء (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة (٢/ ٤٩٥).

------

وكده، ويحفظه في دُويْرته وفي دويرات حوله، فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم (١).

## «ما يعنك على التقوى»

وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على تقوى الله عز وجل الغني (٢).

#### «أدخل سرور على أخيك»

وقال سفيان بن عيينة: قيل لمحمد بن المنكدر: أى الأعمال أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل: فما بقى من لذتك؟

قال: الإفضال على الإخوان (٣).

#### «الفقيه»

وقال محمد بن المنكدر: الفقيه يدخل بين الله عز وجل وبين عباده، فلينظر كيف يدخل<sup>(٤)</sup>.

#### «موجبات المغفرة»

وقال: إن من موجبات المغفرة إطعام المسكين السغبان(٥).

#### «ما يمكن من الجنة»

وقال: يمكنكم من الجنة إطعام الطعام وطيب الكلام(٦).

### «اتق النار ولو بشق تمرة»

وقال: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقى، ما عدل حلقة

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، والزهد لأحمد (ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٤٩٦، ٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) حلبة الأولياء (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

من حلق السلسلة التي ذكرها الله - تعالى - في كتاب فقال: ﴿ فِي سِلْسِلَةٍ فَرُعُهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًا ﴾(١)(٢).

#### «احفظ وقارك»

وقال: لا تمازح الصبيان، فتهون عليهم ويستخفون بحقك (٣).

#### «احفظ لسانك عند الغضب»

قال أبو المعتمر مورق بن المشمرج العجلى: ما تكلمت بشيء في الغضب، فندمت عليه في الرضا(٤).

#### «حب الأجر»

وقــال مورق العــجلى: ما فى الأرض نفس فى مــوتها لى أجــر، إلا وددتُ أنها قد ماتت(٥).

#### «مثل المؤمن»

وقال مورق العجلى: ما وجدت للمؤمن إلا مَثل رجل في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب. لعل الله عز وجل أن ينجيه (٦).

#### «اسكت فيما لا يعنيك»

وقال مورق العجلى: أمرٌ أنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدًا، قيل: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٧٥)، والزهد لأحمد (ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر قبل السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

### «أشكو إليك نفسى»

وجاء رجل إلى مورق العجلى، فقال: يا أبا المعتمر، أشكو إليك نفسى إنى لا أستطيع أن أصلى ولا أصوم، قال: بئس ما تثنى على نفسك، أما إذا ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، فإنى أفرح بنومة أنامها(١).

#### «املك غضبك»

وقال مورق العجلى: إنى لقليل الغضب، وإنى ليأتى على السنة ما أغضب، ولقل ما قلت في غضبي شيئًا أندم عليه إذا رضيت (٢).

### «راقب الله في خطرات قلبك»

أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسى: مَن راقب الله فى خطرات قلبه عصمه الله فى حركات جوارحه (٣).

### «ما التوكل؟»

وقال ابن مسروق وقد سُئل عن التوكل، قال: اعتماد القلب على الله(٤).

# «مرور الأيام هدمٌ للأعمار»

وقال ابن مسروق: أنت في هَدُم عمرك منذ خرجت من بطن أُمِّك(٥).

### «تعريف التوكل»

وقال ابن مسروق: التوكل الاستسلام لجريان القضاء والأحكام (٦).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٦٦)، والرسالة القشيرية (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٨٤).

### «خير الدنيا لأحد رجلين»

قال أبو أيوب ميمون بن مهران: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل تائب، ورجل يعمل في الدرجات(١).

# «قلب المؤمن وقلب العاصى»

وقال ميمون بن مهران: إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب مُحيت من قلبه فترى قلب المؤمن مَجْلوًا مثل المرآة، ما يأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره، وأما الذي يتتابع في الذنوب، فإنه كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فلا يزال ينكت في قلبه حتى يسود قلبه فلا يبصر الشيطان من حيث يأتيه (٢).

### «حاسب نفسك في الدنيا»

وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه؟ ومن أين ملبسه؟ ومن أين مشربه؟ أمن حلِّ ذلك أم من حرام؟(٣).

# «حقيقة الصبر والذكر»

وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران، والذكر ذكران: فذكر الله عز وجل باللسان حسن، وأفضل منه أن تذكر الله عز وجل عندما تشرف عليه من معاصيه، والصبر عند المصيبة حسن، وأفضل منه أن تصبر نفسك على ما تكره من طاعة الله عز وجل وإن ثقلً عليك(٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وذم الهوى (ص ٤١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، وذم الهوى (ص ٥٣).

#### «محاسبة التقى لنفسه»

وقال: إن التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان العاصى، ومن شريك شحيح (١).

# «من لم يصبر لم يظفر»

قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص: من لم يصبر لم يظفر، وإن لإبليس وثاقينِ ما أوثق بنو آدم بأوثق منهما: خوف الفخر والطمع (٢).

## «دواء القلب»

وقال إبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين (٣).

### «أعزز أمر الله»

وقال إبراهيم الخواص: على قَدْر إعزاز المرء لأمر الله. يُلْب سه الله من عزّه، ويقيم له العز في قلوب المؤمنين(٤).

# «الدنيا والآخرة لا يجتمعان»

وقال إبراهيم الخواص: من لم تبكِ الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه (٥).

## «صحح توكلك»

وقال إبراهيم الخواص: من صح توكله في نفسه، صح توكله في غيره (٦).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللفهان (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، والرسالة القشيرية (ص ٢٦)، وذم الهوى (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٨٣).

#### «حقيقة الصبر»

وقال إبراهيم الخواص: الصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسُّنة(١).

# «عليك بالمراعاة والمراقبة»

وقال إبراهيم الخواص: المراعاة تورث المراقبة، والمراقبة تورث خلوص السر والعلانية لله تعالى<sup>(٢)</sup>.

# «كن صادقًا تربح»

وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه، أو فضل يعمل لربه فيه (٣).

### «حكم الورع»

قال أبو محمد رُويَم بن أحمد: من حُكْم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام، ويضيِّق على نفسه فيها فإن التوسعة عليهم اتباع العلم، والتضييق على نفسه من حكم الورع(٤).

### «ما التوبة؟»

وسُئل رويم عن التوبة فقال: التوبة من التوبة (٥).

#### «ما الأنس؟»

وقال رويم: الصبر ترك الشكوى، والرضا استلذاذ البلوى، والتوكل اسقاط رؤية الوسائط، وبأعلى الوثائق، والأنس أن تستوحش من سوى محبوبك(٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٥١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٩٣)، وصفة الصفوة (٢/ ٦٨٤)، حلية الأولياء (١٠/ ٢٠١).

### «استقبل أحكام الله بالفرح»

وقال رويم: الرضا استقبال الأحكام بالفرح(١).

#### «ما المحبة؟»

وسُئل عن المحبة: فقال الموافقة في جميع الأحوال (٢).

### «ما الفتوة؟»

وقال رويم: الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن فعلك، والفتوة أن تعذر إخوانك في زللهم، ولا تعاملهم بما يحوجك إلى الاعتذار إليهم (٣).

### «الصبر والرضا»

قال أبو حامد أحمد بن الخضر المعروف بابن خضرويه البلخى: الصبر زاد المضطرين، والرضا درجة العارفين (٤).

#### «ثقل الغفلة»

وقال ابن خضرويه البلخى: لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رِقٌ أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة (٥).

#### «حياة النفس»

وقال رجل لابن خضرويه البلخي: أوصني، فقال: أمتُ نفسك حتى تحييها (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، والرسالة القشيرية (ص ١٨)، وذم الهوى (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٩١)، وذم الهوى (ص ٤٦).

#### «أي الأعمال أفضل؟»

وسُئل أحمد بن خضرويه: أى الأعمال أفضل؟ فقال: رعاية السر عن الالتفات إلى شيء غير الله عز وجل(١).

### «كن مع الصادقين»

وقال أحمد بن خضرويه: من أراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق، فإن الله تعالى قال: «إن الله مع الصادقين» (٢).

## «القلوب أوعية»

وقال أحمد بن خضرويه: القلوب أوعية، فإذا امتالأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظُلَمها على الجوارح<sup>(٣)</sup>.

# «القلوب جوًّالة»

وقال أحمد بن خضرويه: القلوب جوَّالة، إما أن تجول حول العرش، وإما أن تجول حول الحش<sup>(٤)</sup>.

#### «ابن آدم»

قال الربيع بن عبد الرحمن - ويعرف بالربيع بن برة -: ابن آدم، إنما أنت جثة منتنة طيّبٌ نسيمك ما ركب فيك من روح الحياة، فلو قد نُزع منك روحك أُلقيت جثة ملقاة، وجيفة منتنة، وجسداً خاويًا، قد جيف بعد طيب رائحة، واستوحش منه بعد الأنس بقربه. أى الخليقة منك أعجب؟ إذ كنت تعلم أن هذا مصيرك، وأن التراب مقيلك، ثم أنت بعد هذا الطول جهلك

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة (٤/ ٣٩١)، وذم الهوى (ص ٧١).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) ذم الهوى (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٦٦).

تقر بالدنيا عينًا. أما سمعته يقول: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلك لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (١)، أما والله ما حداك على الصبر والشكر، إلا لعظم ثوابه ما عنده لأوليائه، فمن أعظم منك غفلة، أو من أطول في القيامة منك حسرة إذ كنت ترغب كما رغب لك فيه مولاك، وأنت تقرأ في الليل والنهار: ﴿ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (٢)(٣).

«الأمر جدّ خطير»

وقال الربيع بن برة: رضيت لنفسك، وأنت الحُوَّل القُلَّب أن تعيش عيش البهائم، نهارك هائم وليلُك نائم والأمر أمامك جِدُّ(٤).

## «ذكر الموت»

وقال الربيع بن عبد الرحمن: عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عيونهم تشهد عليه معاقد قلوبهم إيمانًا وتصديقًا بما جاء به المرسلون، ثم هاهم في غفلة عنه سكارى يلعبون، وأيم الله ما تلك الغفلة إلا رحمة من الله لهم، ونعمة من الله عليهم، ولولا ذلك لألفى المؤمنون طائشة عقولهم طائرة أفئدتهم، منخلعة قلوبهم، لا ينتفعون مع ذكر الموت بعيش أبدًا(٥).

#### «من هذا الغريب؟»

وعن داود بن المحبر عن أبيه فقال: مر بنا الربيع بن برة ونحن نسوى نعشًا لميت، فقال: من هذا الغريب الذي بين أظهركم؟ قلنا: ليس بغريب بل هو قريب حبيب. قال: فبكى وقال: من أغرب من الميت بين الأحياء؟ قال: فبكى القوم جميعًا(٦).

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ: ۱۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩).

# «احذر من خالف السنة»

قال أبو الحسين أحمد بن محمد النورى: من رأيته يدَّعى مع الله حالة تخرجه عن حدِّ العلم الشرعى فلا تقربن منه(١).

### «اهرب منك إليك»

وأبو الحسين النورى: الخائف يهرب من ربه إلى ربه (٢).

### «حقيقة الرضا»

وقال أبو الحسين النورى: الرضا سرور القلب بمر القضاء (٣).

### «واعظ المؤمن»

قال أبو بكر محمد بن سيرين: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرًا جعل له واعظًا من قلبه يأمره وينهاه (٤).

### «لا تظلم أخيك»

وقال محمد بن سيرين: ظلمٌ لأخيك: أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره (٥).

# «قلَّت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا»

وقال محمد بن سيرين: إنى لأعرف الذنب الذى حُمل به على الدين ما هو، قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس (٦).

### «اتق الله في اليقظة»

وكان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام(٧).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٧٠)، والزهد لأحمد (ص ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٣/ ١٧٣).

### «أيُّ الآداب أقرب إلى الله؟»

وسنُل محمد بن سيرين: أى الآداب أقرب إلى الله تعالى؟ فقال: معرفة ربوبيته، وعمل بطاعته، والحمد لله على السراء، والصبر على الضراء<sup>(1)</sup>.

### «شرف المسلم قيامه بالليل»

وقال ابن سيرين: لابد من قيام الليل ولو قدر حَلْب شاة (٢).

### «خذوا من دار الفناء لدار البقاء»

قال عطاء بن أبى مسلم الخرسانى: إنى لا أوصيكم بدنياكم أنتم بها مستوصون، وأنتم عليها حراص، وإنما أوصيكم بآخرتكم فخذوا من دار الفناء لدار البقاء، واجعلوا الدنيا كشىء فارقتموه، فوالله لتفارقنها، واجعلوا الموت كشىء ذقتموه فوالله لتذوقنه، وأجعلوا الآخرة كشىء نزلتموه، فوالله لتنزلنها وهى دار الناس كلهم ليس من الناس أحد يخرج لسفر إلا أخذ له أهبته، فمن أخذ لسفره الذى يُصلحه اغتبط، ومن خرج إلى سفر لم يأخذ له أهبته ندم فإذا أضحى لم يجد ظلاً، وإذا ظمئ لم يجد ماء يتروى به، وإنما سفر الدنيا منقطع، وأكيس الناس من قام يتجهز لسفر لا ينقطع (٣).

## «مجالس الذكر»

وقال عطاء الخرساني: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام (٤).

### «يومئذٍ تحدث أخبارها»

وقال عطاء الخرسانى: ما من عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرض، إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ٢٤٧، ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٨١، ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

### «كن في الدنيا كأنك غريب»

قال أبو تراب عسكر بن حصين النخشبى: الفقير قُوته ما وجده، ولباسه ما ستره، ومسكنه حيث نزل(١).

### «حلاوة الطاعة»

وقال أبو تراب النخشبى: إذا صدق العبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله، فإذا أخلص فيه وجد حلاوته ولذته وقت مباشرة العمل<sup>(٢)</sup>.

### «غير ما بنفسك»

وكان أبو تراب النخشيى: إذا رأى من أصحابه ما يكره زاد فى اجتهاده وجدَّد توبته، ويقول: بشؤمي دُفعوا إلى ما دُفعوا إليه لأن الله عز وجل يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بأَنفُسهم ﴾(٣)(٤).

### «حقيقة ألتوكل»

وقال أبو تراب النخشبي عن التوكل: طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية فإن أُعطى شكر، وإن مُنع صبر (٥).

### «اجعل الدنيا في يدك لا في قلبك»

وقال أبو تراب النخشبي: ليس ينال الرضا من للدنيا في قلبه مقدار (٦).

### «المعاصى نذالة»

قال أبو الحسين بن سمعون الناطق بالحكمة: رأيتُ المعاصى نذالة، فتركتها مروءة، فاستحالت ديانة (٧).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٨)..

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة (٢/ ٧٠٣).

## «الصادقون الحذّاق»

وقال أبو الحسين بن سمعون: الصادقون الحذَّاق هم الذين نظروا إلى ما بذلوا في جنب ما وجدوا، فصغر ذلك عندهم فاعتذروا(١).

### «استنصر الله ينصرك»

وقال أبو الحسين بن سمعون: يا هذا، تظلَّمْ إلى ربك منك، واستنصره عليك ينصرك(٢).

# «احذر قطَّاع الطرق»

وقال أبو الحسين بن سمعون: احزنوا على ما فاتكم، وأُسَفوا على تقصيركم، وأحرزوا بضائعكم من التلف لا تخرج القطَّاع عليها (٣).

### «احذروا الصغائر»

وقال أبو الحسين بن سمعون: احذروا الصغائر، فإن النُقَط الصغار آثار في الثوب النقى (٤).

### «عبدى استمع لقولى»

وقال أبو الحسين بن سمعون: يا هذا أكرمتُك لمّا عاملتك، وصنتك لم نهيتك، فمعاملتى لك كرامة، ونهيى لك صيانة. كلفتك الصلاة، ولعلمى بتوانيك لم أجعل لها وقتًا واحدًا، جعلت لها أولاً وآخرًا. وأنت تقول: الوقت واسع، متى ما اتسع الوقت على عاقل؟ أما علمت أن الأوقات على العقلاء أدق من ثقب الإبر. تهتم لك كأنى لست مولاك، وتدع الاهتمام بك كأنى لست مطالبك، أما علمت أنه إذا بدا النهار أطالبك بحق ملكى، وإذا بدا الليل أطالبك بحق حيى (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٧٠٥).

#### «ما الوقاحة؟»

وقال أبو الحسين بن سمعون: من الوقاحة تمنيك مع توانيك(١).

#### «احذر الجاهل»

وقال عبد الله بن الحسين لابنه محمد:

"يا بنى، احذر الجاهل وإن كان لك ناصحًا، كما تحذر العاقل إذا كان لك عدوًا، ويوشك الجاهل أن تُورِّطك مشورته في بعض اغترارك فيسبق اللك مكر العاقل، وإياك معاداة الرجال، فإنك لا تَعْدَمَنَّ منها مكر حليم عاقل، أو معاندة جاهل»(٢).

### «اجعل العلم لك مانعًا عن الحرام»

روى زفر بن الهزيل أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال:

«من لم يمنعه العلم عن محارم الله - تعالى -، ولم يحجزه عن معاصى الله - تعالى - فهو من الخاسرين (٣).

#### «بركة العلم»

روى أبو شهاب عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله - تعالى - قال:

«من تعلم العلم للدنيا حُرم بركته ولم ينتفع به كثير أحد، ومن تعلَّمه للدين بورك في علمه ورسخ في قلبه، وانتفع المقتبسون منه بعلمه»(٤).

#### «مسئولية العالم»

قال أبو يوسف قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -:

من تكلم فى شىء من العلم وهو يظن أن الله لا يسأله عنه: كيف أفتيت فى دين الله؟ فقد سلت عليه نفسه ودينه (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>۲) العقد (۲/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) أعلام المسلمين أبو حنيفة (ص ٣٣٥) غاوجي. «الإرشاد المين».

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

### «ما المعرفة؟»

قال أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقى: المعرفة إثبات الرب عز وجل خارجًا عن كل موهوم (١).

### «بين البصر والبصيرة»

وقال إبراهيم القصار: الأبصار قوية، والبصائر ضعيفة (٢).

#### «الاكتفاء بالله»

وقال إبراهيم القصار: من اكتفى بغير الكافى افتقر من حيث استغنى (٣).

## «التعب في الفضول»

وقال إبراهيم القصار: الكفايات تصل إليك بـلا تعب، والأشغال والتعب في الفضول<sup>(٤)</sup>.

### «أضعف الخلق وأقواهم»

وقال إبراهيم القصار: أضعف الخلق من ضعف عن ردِّ شهوته، وأقوى الخلق من قوى على ردِّها(٥).

#### «علامة محبة الله»

وقال إبراهيم الرقى: علامة محبة الله: إيثار طاعته، ومتابعة نبيه \_ عَلِيْتُهِ \_ (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، وذم الهوى (ص ٣١).

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٢٧).

## «قيمة كل إنسان بقدر همته»

وقال: قيمة كل إنسان بقدر همته، فإن كانت همته للدنيا فلا قيمة له، وإن كانت همته رضاء الله فلا يمكن استدراك غاية قيمته ولا الوقوف عليها(١).

# «حسبك من الدنيا شيئان»

وكان يقول: حسبك من الدنيا شيئان: خدمة ولى، وصحبة فقير (٢).

#### «حرست قلبي عشرين سنة»

قال أبو حفص عمر بن سلمة الحداد النيسابورى: حرستُ قلبى عشرين سنة ثم حرسنى قلبى عشرين سنة، ثم وردت حالة صرنا فيها محروسين جمعاً (٣).

## «عليك بأصل الكتاب والسنة»

وقال أبو حفص النيسابورى: ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل صحيح (٤).

### «ديوان الرجال»

وقال أبو حفص النيسابورى: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتّهم خواطره، فلا تعدّه في ديوان الرجال(٥).

### «أحسن أدب الظاهر والباطن»

وقــال أبو حفص النيـسابورى: حـسن أدب الظاهر عنوان حـسن أدب الباطن لأن النبى -عَلِيُّه - قال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (٦).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، والرسالة القشيرية (ص ١٨).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٤/ ٣٦٠)، والرسالة القشيرية (ص ١٨، ص ١٤١).

### «من الرجال؟»

وقال أبو حفص النيسابوري وقد سئل: من الرجال؟

قال: القائمون مع الله بوفاء العهود، قال الله تعالى: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾(١)(٢).

### «ما العبودية؟»

وسُئُل أبو حفص عن العبودية، فقال: ترك ما لك والتزام ما أمرت به (٣).

### «من السخى؟»

وقال أبو حفص النيسابورى: ما استحقَّ اسم السخاء من ذكر العطاء ولا من لمحه بقلبه، وإنما يستحقه من نسيه حتى كأنه لم يُعط<sup>(٤)</sup>.

#### «المعاصى بريد الكفر»

وقال أبو حفص: المعاصى بريد الكفر، كما أن الحُمَّى بريد الموت(٥).

### «قبول التوبة»

وقيل لأبى حفص: لِمَ يبغض التائب الدنيا؟

قال: لأنها دار باشر فيها الذنوب.

فقيل له: هي دار أكرمه الله فيها بالتوبة.

فقال: إنه من الذنب على يقين، ومن قبول توبته على خطر (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

٥) الرسالة القشيرية (ص ١٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص٥١).

#### «اعرف عيبك»

وقال أبو حفص: ما أسرع هلاك من لا يعرف عيبه، فإن المعاصى بريد الكفر<sup>(۱)</sup>.

### «التقوى بالحلال»

وقال أبو حفص: التقوى بالحلال المحض لا غير (٢).

### «الخوف سوط الله»

وقال أبو حفص: الخوف سوط الله يقوَّم به الشاردين عن بابه (٣).

### «الخوف سراج القلب»

وقال أبو حفص: الخوف سراج القلب، به يُبصر ما فيه من الخير والشر<sup>(٤)</sup>.

### «إن النفس لأمارة بالسوء»

وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغرورًا، ونظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها، وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه والكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يقول: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوء ﴾ (٥)(٢).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: ٥٣. ومن المعلوم أن امرأة العزيز هي صاحبة القول لا يوسف.

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٧٧).

## «كن واعظًا لقلبك»

وقال أبو حفص: إذا جلست كلناس فكن واعظًا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب باطنك (١).

### «العبودية زينة العبد»

وقال أبو حفص: العبودية زينة العبد، فمن تركها تعطَّل من الزينة (٢).

#### «أعظم الخلق العفو»

وسئُل أبو حفص عنِ الخُلُق، فقال: مــا اختار الله عز وجل لنبيه - عَيَالِيَهُ - في قوله: ﴿ خُدُ الْعَفُو ﴾(٣)(٤).

# «ألا تبكون شوقًا إلى الله»

قال عبد الواحد بن زيد: إخوتاه ألا تبكون شوقًا إلى الله عز وجل؟ لا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه، يا إخوتاه ألا تبكون خوفًا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفًا من النار، ألا إنه من بكى خوفًا من النار أعاذه الله منها. يا إخوتاه ألا تبكون؟ بلى فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا، لعله يسقيكموه في حظائر العرش مع خير الندماء، والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. ثم جعل يبكى حتى غشى عليه (٥).

### «من يخطب الحوراء؟»

وقال عبد الواحد بن زید: نمت عن وردی لیلة، فإذا أنا بجاریة لم أر أحسن وجهًا منها علیها ثیاب عرب خُضر، وفی رجلیها نعلان، والنعلان

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٥) صفوة الصفوة (٣/ ٢٢٨).

المارية) مقرفه للطاحين

يسبُّ حان، والزمامان يقدِّسان وهي تقول: يابن زيد جِدَّ في طلبي فإني في طلبك. ثم جعلت تقول:

من يشتريني ومن يكن سكني يأمن في ربحسه من الغن

فقلت: يا جارية ما ثمنك؟

فأنشأت تقول:

وطول فكر يُشهاب بالحسزن

فقلت: لمن أنت يا جارية؟

فقالت:

لمالك لا يسردُّ لي ثـمـنًـا

من خــاطب قـد أتاه بالثــمن

فانتبه ابن زيد وآلي على نفسه أن لا ينام الليل(١).

#### «ما الزهد؟»

وقال عبد الواحد بن زيد: الزهد ترك الدينار والدرهم (٢).

#### «الرضا جنة الدنيا»

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا(٣).

#### «حقيقة الصدق»

وقال عبد الواحد بن زيد: الصدق: الوفاء لله عز وجل بالعمل(٤).

صفة الصفوة (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٠٦).

### «الهداية من الله»

قال أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير: لو أخرج قلبى، فحمل فى يدى هذه اليسار، وجِيء بالخير، فجعل فى هذه اليمنى ما استطعت أن أولج قلبى منه شيئًا حتى يكون الله يضعه (١).

### «احتقار النفس»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: ما مدحنى أحد قط إلا تصاغرت أ إلى نفسى (٢).

# «التزام السنة وخوف البدعة»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لأن يسألنى ربى عز وجل يوم القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت؟ أحب إلى من أن يقول: لم فعلت (٣).

#### «في حماك ربنا»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إنى وجدت ابن آدم كالشيء الملقى بين الله تعالى وبين الشيطان، فإذا أراد الله أن ينعشه اجترَّه إليه، وإن أراد به غير ذلك خلَّى بينه وبين عدوه (٤).

#### «حافظ على عقلك»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: ما أوتى عبد بعد الإيمان أفضل من العقل (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، والزهد لأحمد (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٥٧).

### «اطلبوا نعيمًا لا موت فيه»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه(١).

## «وما تدرى نفس بأى أرض تموت»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لو علمتُ متى أجلى لخشيتُ على ذهاب عقلى، ولكن الله منَّ على عباده بالغفلة عن الموت، ولولا الغفلة ما تهنَّأوا بعيش، ولا قامت بينهم الأسواق(٢).

#### «هذا عبدي حقًّا»

وقــال مطرف بن عــبد الله بن الشــخــير: إذا اســتــوتُ سريــرة العبــد وعلانيته، قال الله عز وجل: «هذا عبدى حقًا»(٣).

#### «رحمة الله بعباده»

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: وجدت الغفلة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بها، ولو ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما هنأهم العيش (٤).

#### «اللهم ارض عنا»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٥٧)، والزهد لأحمد (ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، والزهد لأحمد (ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، والزهد لأحمد (ص ١٩٤).

### «انتهز دعاء المريض»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إذا دخلتم على المريض، فإن استطعتم أن يدعو لكم، فإنه قد حُرِّك (١).

### «لا تبع دينك للدنيا»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إنَّ أقبح ما طُلب به الدنيا عمل الآخرة (٢).

#### «اسأل الله العافية»

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لأن أعافى فأشكر أحبُّ إلى من أن أُبتلى فأصبر (٣).

# «صلاح القلب بصلاح العمل»

وقال مطرف: صلاح قلب بصلاح عمل، وصلاح عمل بصلاح نية (٤).

### «فضل الحب في الله»

وقال مطرف: ما تحابَّ قوم قط في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبًّا لصاحبه (٥).

## «الخوف والرجاء كجناحي طائر»

وقال مطرف: لو وزن رجاء المؤمن وخوفه، ما رجح أحدهما صاحبه (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، والزهد لأحمد (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ١٦٢)، والزهد لأحمد (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### «فضل المعافاة»

وقال مطرف: نظرت ما هو خير لا شر فيه فإذا هو أن يعافى العبد فيشكر (١).

### «أحب عباد الله إلى الله»

وقال مطرف: إن أحب عباد الله إلى الله: الشكور الصابر، الذي إذا أُبتلى صبر، وإذا أُعطى شكر (٢).

### «خير دينكم الورع»

وقال مطرف: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع<sup>(٣)</sup>.

### «تورّع عن محارم الله»

وقال مطرف: إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثـر صلاة وصومًا وصدقة والآخر أفضل منه بونًا بعيدًا، قيل له: كيف ذاك؟

قال: يكون أحدهما أشدهما ورعًا لله عز وجل عن محارمه (٤).

#### «اندم على التفريط»

وقال مطرف: لأن أبيت نائمًا فأصبح نادمًا، أحب إلى من أن أبيت قائمًا وأصبح معجبًا (٥).

#### «جماع الخير الدعاء»

وقال مطرف: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء (٦).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

# «اللهم لا تُنْسِني ذكرك»

وقال مطرف في دعائه: اللهم لا تُنْسِني ذكرك، وأعوذ بك أن آمن مكرك حتى تكون أنت تؤمني (١).

### «الوحدة خير من جليس السوء»

وقال مطرف: جليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء<sup>(۲)</sup>.

## «فضل الشكر والعافية»

وقال مطرف: نظرت في الشكر والعافية، فإذا فيهما خير الدنيا والآخرة (٣).

### «انظر ما لله عندك»

وقال مطرف: من أحب أن يعلم ما له عند الله، فلينظر ما لله عنده (٤).

### «إن ربك لبالمرصاد»

وكان مطرف يقول إذا قرأ هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَة لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾ (٥)، يقول: فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمت وتجاوز الله لَقَرَّتُ أعينهم، ولو يعلم الناس قدر عذاب الله ونكال الله ونقم الله ما رقى لهم دمع ولا انتفعوا بطعام ولا شراب (٦).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: ٦.

<sup>(</sup>٦) الزهد لأحمد (ص ١٩٨).

#### «من منن الله على العباد»

وقال مطرف: كان مما منَّ الله عز وجل على العباد أنه جعل مع هذا اليقين غفلة، ولو جعل معه خشية لم ينتفعوا بشيء(١).

### «الحركة بركة»

قال أبو على الحسن بن على الدقاق: قولهم: الحركة بركة: حركات الظواهر توجب بركات السرائر<sup>(٢)</sup>.

### «لا تسكت عن الحق»

وقال أبو على الدقاق: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس(7).

#### «مراتب الخوف»

وقال أبو على الدقاق: الخوف على مراتب: الخوف، والخشية، والهيبة فالخوف من شرط الإيمان وقصيته، قال الله تعالى: ﴿ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُوْمَنِينَ ﴾ (٤)، والخشية من شرط العلم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّه مَنْ عَبَاده الْعُلَمَاءُ ﴾ (٥)، والهيبة من شرط المعرفة، قال الله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (٦)(٧).

#### «ما الخوف؟»

وقال أبو على الدقاق: الخوف أن لا تعلل نفسك بعسى وسوف(^).

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٦١).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) الرسالة القشيرية (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

### «لا تغتر بالعافية»

وكان أبو على الدقاق ينشد كثيرًا: أحسسنت ظنّك بالأيام إذ حسسنت عُسنت

أحسنت ظنك بالايام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتى به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها

وعند صفو الليالي يحدث الكدر(١)

#### «لا تهتم بغد»

وقال أبو على الدقاق عن التوكل: هو ردُّ العيش إلى يوم واحد، وإسقاط همِّ غد<sup>(٢)</sup>.

### «التوكل ثلاث درجات»

وقال أبو على الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض، فالمتوكل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكتفى بعلمه، وصاحب التفويض يرضى بحكمه (٣).

# «فوِّض أمرك لله»

وقال أبو على الدقاق: التوكل بداية، والتسليم واسطة، والتفويض نهاية (٤).

### «سئل عن التوكل»

وسنئل أبو على الدقاق عن التوكل، فقال: الأكل بلا طمع (٥).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

Control to July Of general sections of the control of the control

### «التسليم صفة الخواص»

وقال أبو على الدقاق: التوكل صفة المؤمنين، والتسليم صفة الأولياء، والتفويض صفة الموحدين. فالتوكل صفة العوام والتسليم صفة الخواص، والتفويض صفة خواص الخواص (١).

#### «الصبر كالصبر»

وقال أبو على الدقاق: الصبر كاسمه (٢).

## «فاز الصابرون»

وقال أبو على الدقاق: فاز الصابرون بعزِّ الدارين، لأنهم نالوا من الله تعالى معيَّته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾(٣)(٤).

### «لا تعترض على التقدير»

وقال أبو على الدقاق: إن الصبر في حده أن لا تعترض على التقدير، فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا يُنافى الصبر، قال تعالى في قصة أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ ﴾(٥)، مع ما أخبرنا عنه أنه قال: ﴿ مَسنّى الضُّرُ ﴾(٦)(٧).

#### «لا تعترض على الحكم والقضاء»

وقال أبو على الدقاق: ليس الرضا أن لا تحسَّ بالبلاء، إنما الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء(^).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٥) سورة ص: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (ص ٩٧).

### «العبودية أتم من العبادة»

وقال أبو على الدقاق: العبودية أتم من العبادة، فأولاً عبادة ثم عبودية ثم عبودية ثم عبودة للعوام من المؤمنين، والعبودية للخواص، والعبودة لخاص الخاص(١).

### «منزلة اليقين»

وقال أبو على الدقاق: العبادة لمن له علم اليقين، والعبودية لمن له عين اليقين، والعبودة لمن له حق اليقين<sup>(٢)</sup>.

### «كن عبدًا لله»

وقال أبو على الدقاق: أنت عبد من أنت في رقِّه وأسره، فإن كنت في أسر نفسك فأنت عبد دنياك (٣).

### «لا شيء أشرف من العبودية»

وقال أبو على الدقاق: ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمعرف له بالعبودية، ولذلك قال سبحانه في وصف النبي - عَلَيْه ليلاً مِنَ المعراج وكان أشرف أوقاته في الدنيا: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ (٥)، فلو كان اسم أحلى من العبودية لسماه به (٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٩٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: ١٠.

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ١٠٠).

# «العبودية صفة العبد»

وقال أبو على الدقاق: كما أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول، فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه ما دام(١).

### «الصادق لا إعجاب له»

وقال أبو على الدقاق: الإخلاص التوقّي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقّي من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له(٢).

#### «الصدق»

وقال أبو على الدقاق: الصدق أن تكون كما ترى من نفسك، أو ترى من نفسك كما تكون (٣).

#### «ما الحياء؟»

وقال أبو على الدقاق: الحياء ترك الدعوى بين يدِي الله عز وجل(٤).

### «كن في الدنيا حرًّا»

وقال أبو على الدقاق: من كان في الدنيا حُرًّا منها، كان في الآخرة حرًّا منها (٥).

#### «فضل الخلق»

وقال أبو على الدقاق: إن الله تعالى خصَّ نبيه عَلَيْهِ بَا خصه به، ثم لم يُثْن عليه بشيء من خصاله بمثل ما أثنى عليه بخُلُقه، فقال عز من قائل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظيم ﴾ (٦)(٧).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) سورة القلم: ٤.

<sup>(</sup>۷) الرسالة القشيرية (ص ۱۲۰).

### «لا تكسل عن العبادة»

وقال أبو على الدقاق: إن أصحاب الكسل عن عبادته هم الذين ربط الحق بأقدامهم مثقلة الخذلان، فاختار لهم البعد عنه، وأخرهم عن محل القرب ولذلك تأخروا(١).

#### «فضل البكاء من خشية الله»

وقال أبو على الدقاق: إذا بكي المذنب فقد راسل الله عز وجل(٢).

#### «تأدب مع الله»

وقال أبو على الدقاق: العبد يصل بطاعته إلى الجنة، وبأدبه في طاعته إلى الله تعالى (٣).

### «جزاء من أساء الأدب»

وقال أبو على الدقاق: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القَتْل (٤).

#### «أدب الخطاب»

وقال أبو على الدقاق: ترك الأدب موجب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على الباب رد إلى الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب (٥).

#### «أدب الخطاب»

وقال أبو على الدقاق في قوله عز وجل: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الضُرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٢)، قال: لم يقل ارحمني لأنه حفظ

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء: ٨٣.

آداب الخطاب، وكذلك عيسى - عَلَيْكَام - قال: ﴿إِن تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَلِمْتَهُ ﴾ (٢)، ولم يقل: لم أقل، رعاية لآداب الحضرة (٣).

#### «ثلاث خصال»

قال أبو حمزة محمد بن كعب القرظى: إذا أراد الله بعبد خيرًا جعل فيه ثلاث خصال: فقْهًا في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرًا بعيوًبه (٤).

### «احفظ عقلك بالقرآن»

وقال محمد بن كعب القرظى: من قرأ القرآن مُتِّع بعقله، وإن بلغ مائتى سنة (٥).

### «اقرأ وتدبر»

وقال محمد بن كعب القرظي: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ (٦)، و﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ (٧) لا أزيد عليهما، وأتفكر فيهما وأتردد أحب إلى من أن أهذا القرآن هذاً (٨)(٩).

### «أنتم شهداء الله في الأرض»

وقال محمد بن كعب القرظى: ما استقر لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر في السماء (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٤٨٩)، وحلية الأولياء (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الزلزلة: ١.

<sup>(</sup>٧) سورة القارعة: ١.

<sup>(</sup>٨) القراءة بسرعة دون تدبر.

<sup>(</sup>٩) صفة الصفوة (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>۱۰) الزهد لأبي داود (ص ۳۷٤).

### «البكاء من خشية الله»

وقال محمد بن كعب القرظى: لأن أبكى من خشية الله فتسيل دموعى حتى تبلغ وجنتى، أحب إلى من أن أتصدق بوزنى ذهبًا(١).

### «عينان لا تمسهما النار»

وقال محمد بن كعب القرظى: لا يبكى رجل من خشية الله فتقطر قطرة من دموعه إلى الأرض فتمسه النار أبداً، حتى يرجع قطر السماء إذا وقع في الأرض إلى السماء (٢).

### «الله يخلف المؤمن في ولده»

وقال محمد بن كعب القرظى: إن الله يخلف المؤمن في ولده وفي أهله ثمانين عامًا (٣).

### «كن رئيسًا في الخير»

وقال محمد بن كعب القرظى: يؤتى بالرئيس فى الخير، فيُـقال له: أجب ربك؟ فينطلق به إلى ربه فلا يحجب عنه، فيؤمر به إلى الجنة فيرى منزله ومنازل أصحابه الذين كانوا يجامعونه(٤).

## «من كان رزقه على ربه فلا يحزن»

وقال محمد بن كعب القرظى: من جمع همومه همًّا واحدًا في طاعة الله، كفاه الله همه، وضمن السماوات والأرض رزقه، فكان رزقه على ريه(٥).

<sup>(</sup>١) الزهد لأبي داود (ص ٣٧٤، ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) المصد السابق (ص ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٣٧٧).

### «خير الدنيا والآخرة في أربع»

وقال محمد بن كعب القرظى: أربع من أوتيهن فقد أوتى خير الدنيا والآخرة: من جعل الله لسانه ذاكرًا، وقلبه شاكرًا، وبدنه صابرًا، ورزقه زوجة مؤمنة يفتر كل واحد منهما ذراع صاحبه، ليس عليه دَيْن (١).

### «كن حسن السيرة والسريرة»

وقال محمد بن كعب القرظى: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء(٢).

# «أصلح قلبك تسلم جوارحك»

وقال محمد بن كعب القرظى: البقلب ملك، واليدان الجناح، والرجلان بريدان، والعينان مسلحة، والأذنان قمع، واللسان ترجمان، والكبد رحمه، والطحال ضحك، والرئة نفس، والكليتان مكر، فإذا طاب الملك طابت جنوده (٣).

### «الدنيا دار فناء»

وقال: الدنيا دار فناء ومنزل بلغة، رغبت عنها السعداء وأسرعت من أيدى الأشقياء، فأشقى الناس بها أرغب الناس فيها، وأسعد الناس فيها أزهد الناس بها. هى المعذبة لمن أطاعها، المهلكة لمن اتبعها، الخائنة لمن انقاد لها، علمها جهل، وغناؤها فقر، وزيادتها نقصان، وأيامها دول(٤).

### «الكبائر ثلاث»

وقـال: الكبائر ثلاث: أن تأمن مكر الله، وأن تقنط من رحمـة الله، وأن تقنط من رحمـة الله، وأن تيأس من روح الله ثم تلا قوله - تعالى -: ﴿ أَفَأَمنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٥)، ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةَ رَبِّهِ إِلاَّ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٥)، ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةَ رَبِّهِ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) الزهد لأبي داود (ص ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء: (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ٩٩.

الضَّالُونَ ﴾ (١)، وقال يعقوب - عَلَيْكَا إِنَّهُ النَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ لِللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأُسُ من رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) (٣).

# «وَا لَهْفَاه»

قال يزيد بن أبان الرقاشى: سبقنى العابدون، وقُطع بى وَا لَهُ فاه وقد صام اثنتين وأربعين سنة (٤).

## «ألا تبكون؟»

وقال يزيد الرقاشى: ويحك يا يزيد من يترضَّى عنك ربك ومن يصوم لك أو يصلى لك؟ ثم يقول: يا معشر مَن القبرُ بيته والموت موعده ألا تبكون؟ (٥).

#### «ابك على نفسك»

وقال يزيد الرقاشى لنفسه: ابك يا يزيد على نفسك قبل حين البكاء يا يزيد من يصلى لك بعدك؟ أو من يصوم؟ يا يزيد من يضرع لك إلى ربك بعدك ومن يدعو؟(٦).

# «ارحموا كل بكاء»

وقال يزيد الرقاشى: يا إخوتاه ابكوا، فإن لم تجدوا بكاءً فارحموا كل بكًاء (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ٢١٦، ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

#### «الله يكرم أولياءه»

وقال: إن المتجوعين لله - تعالى - في الرعيل الأول يوم القيامة(١).

#### «همم الأبرار»

وقال: للأبرار همم تبلغهم أعمال البر، وكفاك بهمة دعتك إلى خير خير خيراً (٢).

## «خذ الكلمة الطيبة ممن قالها»

وقال: خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها، وإن لم يعمل بها؛ فإن الله - تعليه - يقول: ﴿ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (٣). ألا تحمد من تعطيه فانيًا فيعطيك باقيًا، درهم يفنى بعشرة تبقى إلى سبعمائة ضعف، أما لله عندك مكافأة مطعمك ومسقيك وكافيك، حفظك في ليلك وأجابك في ضرائرك! كأنك نسيت وجع الأذن، أو ليلة وجع العين أو خوفًا في بر أو خوفًا في بحر، دعوته فاستجاب لك، إنما أنت لص من لصوص الذنوب كلما عرض لك عارض عانقته، إن سرك أن تنظر إلى الدنيا بما فيها من كلما عرض لك عارض الخبرك، تشيع جنازة فهى الدنيا بما فيها من ذهبها وفضتها وزخارفها، فهلم أخبرك، تشيع جنازة فهى الدنيا بما فيها من ذهبها وفضتها وزخارفها، ثم احتمل القبر بما فيه أما إنى لست آمرك أن تحمل تربته، ولكن آمرك أن تحمل فكرته (٤).

# «اختلاف العلماء رحمة إلا في التوحيد»

قال أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامى: عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئًا أشد على من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتعبت واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحيد (٥).

حلية الأولياء (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: ١٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر قبل السابق.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٥١).

#### «اعرف نفسك»

وقال أبو يزيد البسطامى: لا يعرف نفسه من صحبته شهوته (۱). «ما علامة العارف؟»

وسُئل أبو يزيد البسطامي، ما علامة العارف؟، قال: أن لا يفتر من ذكره، ولا يميل عن حقه، ولا يستأنس بغيره (٢) أي

## «اللهم تَقْبِلُ منّا»

وقال أبو يزيد البسطامى: لو صفت لى تهليلة ما بليت بعدها بشيء (٣).

# «بما نالوا المعرفة؟»

وقال أبو يزيد البسطامي وقد سُئل: بما نالوا المعرفة؟ قال: بتضييع ما لهم والوقوف مع ماله(٤).

#### «يحبهم ويحبونه»

وقال أبو يزيد البسطامي: ليس العجب من حبى لك وأنا عبد فقير، بل إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير (٥).

# «تكلف ما لم يؤمر به»

وقال أبو يزيد البسطامي: لم أزل ثلاثين سنة كلما أردت أن أذكر الله أعضمض وأغسل لساني إجلالاً يلله أن أذكره (٦).

#### «ذلّةٌ للنفس»

وقال أبو يزيد البسطامي: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر (٧).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٤/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

#### «أحبب أولياء الله»

وسأل رجل أبا يزيد البسطامي: دُلَّني على عملٍ أتقرب به إلى ربى عز وجل.

فقال أبو يزيد: أحبب أولياء الله تعالى ليحبوك، فإن الله تعالى ينظر في قلوب أوليائه، فلعله أن ينظر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك(١).

#### «لَذّة متميزة»

وقال أبو يزيد البسطامي: نظرتُ، فإذا الناس في الدنيا متلذذون بالنكاح والطعام والشراب، وفي الآخرة بالمنكوح والملذوذ، فجعلت لذتي في الدنيا ذكر الله عز وجل، وفي الآخرة النظر إلى الله عز وجل (٢).

## «احفظ حدود الله»

وقال أبو يزيد البسطامى: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة (٣).

# «بم وصلت إلى ما وصلت؟»

وقيل لأبى يزيد البسطامى: بم وصلت إلى ما وصلت؟

فقال: جمعت أسباب الدنيا فربطتها بحبل القناعة، ووضعتها في منجنيق الصدق، ورميت بها في بحر اليأس فاسترحت (٤).

#### «معنى المحبة»

وقال أبو يزيد البسطامي: المحبة استقلال الكثير من نفسك، واستكثار القليل من حبيبك(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٥٣، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٨٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٥٩).

#### «انظر بعين الاعتبار»

قال أبو يزيد البسطامي: إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه إلى أن تطلبوا المعاصي (١).

# «كلُّ على حسب قصده»

وقال: من سمع الكلام ليتكلَّم به مع الناس رزقه الله فهمًا يُكلِّم به الناس، ومن سمعه ليعامل الله به رزقه الله فهمًا يناجي به ربَّه(٢).

#### «الشهوات مفسدة للقلوب»

قال يوسف بن أسباط: عجبت كيف تنام عين مع المخافة، أو يغفل قلب مع اليقين بالمحاسبة، من عرف وجوب حق الله عز وجل على عباده لم تستحل عيناه أبداً إلا بإعطاء المجهود من نفسه، خلق الله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن للشهوات، الشهوات مفسدة للقلوب وتلف للأموال، وإخلاق للوجوه، ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق (٣).

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء (۱۰/ ٣٦)، صفة الصفوة (٤/ ٩٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ٩٠). ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٣٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٢٦٨، ٢٦٩).

## «ازهد في الرياسة»

وقال يوسف بن أسباط: الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا(١).

## «تعلموا صحة العمل»

وقال يوسف بن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه، فإنى تعلمته في اثنتين وعشرين سنة (٢).

#### «اعمل و تو كل على الله»

وقال يوسف بن أسباط: اعمل عـمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له (٣).

#### «الأشياء ثلاثة»

وقال يوسف بن أسباط: الأشياء ثلاثة: حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات بين ذلك، فالمؤمن إذا لم يجد الحلال تناول من الشبهات ما يقيمه (٤).

#### «اعمل بلارياء»

وقال يوسف بن أسباط: لا يقبل الله عز وجل عملاً فيه مثقال حبة من رياء (٥).

# «للصادق ثلاث خصال»

وقال يوسف بن أسباط: يرزق الصادق ثلاث خِصال: الحلاوة، والمهابة (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٤/ ٤٧٠).

## «الدنيا مزرعة الآخرة»

وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تُخْلَق لينظر إليها وإنما خُلقت لينظر بها إلى الآخرة (١).

## «نصائح غالية»

وكتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشى: أما بعد، فإنى أوصيك بتقوى الله، والعمل بما علَّمك الله عز وجل، والمراقبة حيث لا يراك أحد إلا الله عز وجل، والاستعداد لما ليس لأحد فيه حيلة، ولا تنفع الندامة عند نزوله، فاحسر عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، وشمرً للسباق غدًا، فإن الدنيا ميدان المتسابقين، ولا تغتر بمن أظهر النسك، وتشاغل بالوصف، وترك العمل بالموصوف واعلم يا أخى أنه لا بدَّ لى ولك من المقام بين يدى الله عز وجل، يسألنا فيه عن الدقيق الخفى وعن الجليل الجافي، ولستُ آمن أن يسألني وإياك عن وساوس الصدور، ولحظات العيون، وإصغاء الأسماع، وما عسى أن يعجز مثلى عن صفته، واعلم أنه مما وصف به منافقو هذه الأمة أنهم خالطوا أهل الدنيا بأبدانهم وطابقوهم عليها بأهوائهم، وخضعوا لما طمعوا من نائلهم، وداهن بعضهم بعضًا في القول والفعل، فأشر وبطر قولهم ومر خبيث فعلهم، تركوا باطن العمل بالتصحيح فحرمهم الله تعالى بذلك الشمن الربيح. واعلم يا أخى أنه لا يجزى من العمل القولُ، ولا من البذل العدّة، ولا من التقوى ولا من التوقى التلاوم، وقد صرنا في زمان هذه صفة أهَله فمن كان كذلك فقد تعرض للمقت وصُدّ عن سواء السبيل وفقنا الله عز وجل وإياك لما يحب ويرضى (٢).

## «ما غاية الزهد؟»

وسأل تميمُ بن سَلْم يوسفَ بن أسباط: ما غاية الزهد؟ قال: لا تفرح بما أقبل، ولا تأسف على ما أدبر.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٤٧٠).

### قال تميم: فما غاية التواضع؟

قال يوسف: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحداً إلا رأيت أنه خير «فضل الصدق»

وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق، أحب إلى من أن أضرب بسيفي في سبيل الله تعالى (٢).

#### «العقل سائس الجسد»

وقال يوسف بن أسباط: العقل: سراج ما بطن، وملاك ما علن، وسائس الجسد، وزينة كل أحد، ولا تصلح الحياة إلا به، ولا تدور إلا عليه (٣).

## «من علامة الاغترار»

قال أبو على أحمد بن محمد الروذبارى: من علامة الاغترار أن تسىء فيحسن الله إليك فتترك الإنابة والتوبة توهمًا أنك تسامح في الهفوات، وترى أن ذلك من بسط الحق لك(٤).

### «دخول الأفة على الخلق من ثلاثة أشياء»

وقال أبو على الروذبارى: دخلت الآفة على الخلق من ثلاثة أشياء: سقم الطبيعة، وملازمة العادة، وفساد الصحبة.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) ذم الهوى لابن الجوزي (ص ١٧).

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية (ص ٢٨)، وصفة الصفوة (٢/ ٦٩١).

فسئل: ما سقم الطبيعة؟ فقال: أكل الحرام.

فسُئل: ما ملازمة العادة؟ فقال: النظر والاستماع بالحرام والغيبة.

فسُئل: فما فساد الصحبة؟ فقال: كلما هاجت في النفس الشهوة تبعتها(١).

# «الخوف والرجاء كجناحي الطائر»

وقال أبو على الروذبارى: الخوف والرجاء هما كجناحى الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حدِّ الموت(٢).

#### «معنى المحبة؟»

وقال أبو على الروذباري: المحبة الموافقة (٣).

#### «اجتهد في استقامة نفسك»

وقال أبو على الروذبارى: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، فالنفس تجرى بطبعها في ميدان المخالفة والعبد مجتهد في ردِّها، فمتى أعانها فهو شريكها في فسادها(٤).

# «عجبًا لمن يختار المذلة على العزة»

قال أبو على الروذبارى: فى اكتساب الدنيا مذلة النفوس، وفى اكتساب الآخرة عزها، فيا عجبًا لمن يختار المذلة فى طلب ما يفنى، على العز فى طلب ما يبقى (٥).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ذم انهوى (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١٠/ ٣٥٧)، تاريخ بغداد (١/ ٣٢٩)، طبقات السلمى (ص ٣٥٤)، عبر الذهبي (٦/ ١٩٥)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٩٧).

# «إذا سكن القلب ضبط اللسان»

وكان يقول: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه(١).

#### «لارضالن لا يصبر»

وقال: لا رضا لمن لا يصبر، ولا كمال لمن لا يشكر (٢).

#### «ثلاثة أشياء لتسلم من الآفات»

وقال: من رزق ثلاثة أشياء فقد سلم من الآفات: بطن جائع معه قلب خاشع، وفقر دائم معه زهد حاضر، وصبر كامل معه قناعة دائمة (٣).

#### «أخلص فعلك لله»

قال أحمد بن أبى الحوارى: من أحب أن يُعرف بشىء من الخير أو يذكر به فقد أشرك فى عبادته، ومن عبد على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى محبوبه (٤).

# «يا حملة القرآن»

وقال أحمد بن أبى الحوارى: إنى لأقرأ القرآن، فأنظر فى آية فيحار عقلى فيها، فأعجب من حُفّاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بشىء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن، أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحًا بما رزقوا(٥).

التذكرة الحمدونية (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

### «احذر عقوبة القلب»

وقال أحمد بن أبي الحوارى: كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع<sup>(١)</sup>.

#### «حب الدنيا عقوبة»

وقال أحمد بن أبي الحوارى؛ من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها، أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه (٢). «التزم السنّنة»

وقال أحمد بن أبي الحوارى: من عمل عملاً بلا اتباع سنة رسول الله - عَيْنِهُ - فباطل عمله (٣).

#### «أفضل البكاء»

وقال أحمد بن أبي الحوارى: أفضل البكاء: بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة(٤).

#### «أشد الابتلاء»

وقال أحمد بن أبي الحوارى: ما ابتلى الله عبداً بشيء أشد من الغفلة والقسوة <sup>(٥)</sup>.

#### «اعرف نفسك»

وقال أحمد بن أبي الحوارى: من لم يعرف نفسه، فهو من دينه في غرور<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ذم الهوى (ص ٤٦).

# «كن ذاكرًا إذا غفل الناس»

قال عون بن عبد الله: ذاكر الله في غفلة الناس، كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هُزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس (١).

## «لا تر لنفسك الفضل على أحد»

وقال عون بن عبد الله: كفى بك من الكِبْر أن ترى لك فضلاً على من هو دونك<sup>(٢)</sup>.

#### «لا تتفرغ لعيب الناس»

وقال عون بن عبد الله: ما أحسب أحداً تفرغ لعيب الناس إلا مِن غفلة غفلها عن نفسه (٣).

#### «جالسوا التوابين»

وقال عون بن عبد الله: جالسوا التوابين، فإنهم أرقُّ الناس قلوبًا (٤).

#### «الآخرة خيرٌ وأبقى»

وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان ترجح إحداهما بالأخرى، وما تحابً رجلان في الله، إلا كان أفضلهما أشدهما حبًّا لصاحبه(٥).

# «خير جيل على ظهر الأرض»

وقال عون بن عبد الله: إن مَن كان قبلكم يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم، وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

# «البلاء ينفى عن العبد الخبث»

وقال عون بن عبد الله: إن الله ليُكره عبده على البلاء كما يُكره أهلُ المريض مريضهم، وأهل الصبى صبيهم على الدواء ويقولون: اشرب هذا، فإن لك في عاقبته خيراً(١).

#### «أقصر من أملك»

وقال عون بن عبد الله: ما أحد يُنزل الموت حق منزلته، إلا عَدَّ غدًا ليس من أجله، كم من مستقبل يومًا لا يستكمله، وراج غدًا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل، ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره(٢).

#### «من تمام التقوى»

وقال عون بن عبد الله: إن من تمام التقوى أن تبتغى إلى ما قد علمت منها عِلْم ما لم تعلم، وإن النقص فيما قد علمت تَرْك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يَحمل الرجلَ على ترك ابتغاء الزيادة قلةُ الانتفاع بما قد علم (٣).

## «تواصوا بهذه الكلمات»

وقال عون بن عبد الله: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الشلاث ويلقى بها بعضهم بعضًا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الله أصلح سريرته أصلح الله علانيته (٤).

#### «رحمة الله إلى التوابين أقرب»

وقال عون بن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب، فداووا القلوب بالتوبة، فلرُبَّ تائب دعته توبته إلى الجنة حستى أوفدته عليها، وجالسوا التوابين، فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٧٠)، الزهد لابن المبارك (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

## «لم تمسح وجهك بدموعك؟»

وقال أبو معشر: رأيت عون بن عبد الله في مـجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه.

فقيل له: لِمَ تمسح وجهك بدموعك؟

قال: بلغنى أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانًا من جسده، إلا حرَّم الله عز وجل ذلك المكان على النار(١).

# «اطلب الجنة واهرب من النار»

قال عامر بن عبد قيس: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها(٢).

#### «من خاف أدلج»

وقال عامر بن عبد قيس: من خاف أدلج $(^{m})$ .

## «حب الله يرضَّك بقضائه»

وقال عامر بن عبد قيس: أحببتُ الله عز وجل حبًا سهَّل على كل معصية، ورضَّانى كل قضية، فما أبالى مع حبى إياه ما أصبحت عليه وما أمسيتُ (٤).

#### «الجزاء من جنس العمل»

وقال عامر بن عبد قيس: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ١٤٣).

#### «أربع آيات»

وقال عامر بن عبد قيس: أربع آيات في كتاب الله تعالى إذا ذكرتهن لا أبالى على ما أصبحت أو أمسيتُ:

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ (١).

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ (٢).

﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٣).

﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (٤)(٥).

## «عليك بما يرغبك في الآخرة»

وعن أبى المتوكل الناجى قال: قال عامر بن عبد قيس: يا أبا المتوكل قلت: لبيك.

قال: عليك بما يرغّبك في الآخرة، ويزهدك في الدنيا، ويقربك إلى الله عز وجل.

قلت: ما هو؟

قال: تقصر عن الدنيا همَّك وتشحذ إلى الآخرة نيتك، وتصدق ذلك بفعلك، فإذا كنت كذلك لم يكن شيء أحب إليك من الموت، ولا شيء أبغض إليك من الحياة (٦).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: ٦.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ١٤٣، ١٤٤).

#### «اللهم اغفر لي»

وكان عامر بن عبد قيس إذا أصبح يقول: اللهم غدا الناس إلى أسواقهم، وأصبح لكل امرىء منهم حاجة، وحاجتي إليك يا ربِّ أن تغفر لي (١).

## «قيام الشتاء وظمأ الهواجر»

وقال عامر بن عبد قيس لما كان يحتضر: ما آسى على شيء إلا على قيام الشتاء وظمأ الهواجر<sup>(٢)</sup>.

#### «هكذا كانت صلاتهم»

وسمع عامر بن عبد قيس أقوامًا يذكرون الضيعة والسهو في الصلاة، فقال: تجدونه؟ قالوا: نعم.

قال: والله لئن تختلف الأسنَّة في جوفي أحب إلىَّ أن يكون هذا في صلاتي (٣).

## «ادعوني أستجب لكم»

وقال رجل لعامر: استغفر لى استخفر لى. قال: إنك لتسأل من عجز عن نفسه ولكن أطع الله ثم ادعه يستجيب لك (٤).

#### «تعزّى بالقرآن عن الدنيا»

وكان لعامر ابنة عم، يُقال لها عبدة، فقال لها: يا عبدة تعزّى بالقرآن عن الدنيا، فإنه من لم يتعزّ بالقرآن عن الدنيا تقطعت نفسه على الدنيا حسرات (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٤٤)، والزهد لأحمد (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٨١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٨٤).

#### «هكذا أخلاقنا»

ومر عامر بن عبد قيس بالرحبة، وإذا ذمِّى يُظلم، فَالقي عامر رداءه وقال: لا أرى ذمة الله تُحْقر وأنا حيّ، ثم استنقذه (١).

## «أشد الناس فرحة يوم القيامة»

وقال عامر بن عبد قيس في كلام له: رأيت نفراً من أصحاب رسول الله - عَلَيْه - وصحبتهم، فحدثونا أن أحسن الناس إيماناً يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه في الدنيا، وأن أشدهم فرحة يوم القيامة أشدهم حزناً في الدنيا، وأن أكثرهم ضحكاً يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا، وحدثونا أن الله تبارك وتعالى فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا، فمن عمل بفرائض الله وسننه واجتنب حدوده دخل الجنة بغير حساب، ومن عمل بفرائضه وسننه ثم ركب حدوده ثم تاب ثم ركب ثم تاب استقبل الزلازل والشدائد والأهوال ثم يُدخله الله الجنة، ومن عمل بفرائض الله وسننه وركب حدوده ثم مات مصراً على ذلك لقى الله مسلماً إن شاء غفر له وإن شاء عذبه (٢).

## «التعب في الفضول»

قال أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار: كفايتك تُساق إليك من غير تعب ولا نصب، وإنما التعب في الفضول (٣).

#### «تكلموا لعز الإسلام»

وقيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟

قال: لأنهم تكلموا لعزِّ الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

#### «احلم على من سفه عليك»

وقال حمدون بن أحمد لرجل سَفِه عليه: يا أخى، لو نقصتنى كل نقص لم تنتقصنى كنقصى عندى(١).

# «انه عن المنكر ما استطعت»

وقال حمدون بن أحمد: إذا رأيت سكرانًا فتمايل لئلا تنعى عليه فتبتلى بمثل ذلك (٢).

#### «لا تفش سر أحد»

وقال حمدون بن أحمد: لا تُفش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك<sup>(٣)</sup>.

## «انتقص نفسك تكمل يوم القيامة»

وقال حمدون بن أحمد: من استطاع منكم أن لا يعمَى عن نقصان نفسه فليفعل (٤).

# «ما التواضع؟»

وقال حمدون القصار عن التواضع، أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا<sup>(٥)</sup>.

#### «التوكل هو الاعتصام بالله»

وقال حمدون القصار: التوكل هو الاعتصام بالله تعالى (٦).

#### «احذر هؤلاء الثلاثة»

#### وقال حمدون القصار:

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، والرسالة القشيرية (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٦١)، والرسالة القشيرية (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٦١)، وذم الهوى (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٨٣).

إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: رجل مؤمن قتل مؤمنًا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر<sup>(١)</sup>.

## «عاشر بالمعروف»

قال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم مَن لم يعاشر بالمعروف مَنْ لم يجد من معاشرته بُدًّا حتى يجعل الله له فرجًا(٢).

## «كريم النفس»

وقال محمد ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قَدُر(٣).

### «ثمن الجنة بذل النفس»

وقال محمد ابن الحنفية: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنًا لأنفسكم، فلا تبيعوها بغيرها (٤).

## «ابتغ وجه الله بعملك»

وقال محمد ابن الحنفية: كل ما لا يُبتغى به وجه الله يضمحل (٥).

#### «أهل الدنيا أهل سفر»

ومن كلام محمد بن على المعروف بمحمد ابن الحنفية: أيها الناس، إنكم أغراض تنتضل فيكم المنايا، لن يستقبل أحد منكم يومًا بدأ من عمره إلا بانقضاء آخر من أجله، فأية أكلة ليس معها غصص، أو أية شربة ليس معها شرق؟ أيها الناس استصلحوا ما تقدمون عليه مما تظعنون عنه، فإن اليوم غنيمة وغدًا لا يُدْرَى لمن هو. أهل الدنيا أهل سَفَر يحلُّون عَقْدَ رحالهم في غيرها، قد خلت من قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الفرع بعد

<sup>(</sup>١) مصائب الإنسان لابن مفلح.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٤٥١)، وحلية الأولياء (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ٤٥١)، وحلية الأولياء (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٤٥١)، وحلية الأولياء (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٤٥٢).

-----

ذهاب أصله؟ أين الذين كانوا أطول منّا أعمارًا وأبعد منّا آمالاً؟! أتاك يابن آدم ما لا تردّه، وذهب عنك ما لا يعود، ولا تعدّن عيشًا منصرفًا، عيشًا مالك منه إلا لذة تَزْدَلف بك إلى حمامك وتقربك من أجلك، وكأنك قد صرت الحبيب المفقود والسواد المحْتَرَم، فعليك بذات نفسك ودع عنك ما سواها، واستعن بالله يُعنْك (١).

## «الله أكرم الأكرمين»

قال: ما ترك أحد في الدنيا شيئًا لله إلا أعطاه الله في الآخرة ما هو خير له(٢).

# «لا تترك أولادك عالة يتكففون الناس»

وقال: ما ترك عبد مالا هو فيه أعظم أجراً، من مال يتركه لولده يتعفف به عن الناس<sup>(٣)</sup>.

#### «خذ من العلم أحسنه»

وقال: العلم أكثر من عدد القطر، فخذ من كل شيء أحسنه، ثم تلا: ﴿ فَبِشِّرْ عِبَادٍ ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (٤)(٥).

## «عليكم بصاحب الدين والخلق»

وقال: من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها(٦).

## «ولباس التقوى ذلك خير»

وقال: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه السفهاء، ولا يعيبه عليك العلماء(٧).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين (٤/ ٧٤)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٠٢، ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر قبل السابق (٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٤/ ٣١٨).

#### «حلم العلماء دعوة»

وقال: زينُ العلم حلمُ أهله(١).

## «احفظ عنى ثلاثًا»

وعن أبى زيد قال: سألت الشعبى عن شيء فغضب وحلف أن لا يحدثنى، فذهبت فجلست على بابه. فقال: يا أبا زيد إن يمينى إنما وقعت على نيتى، فرِّغ لى قلبك واحفظ عنى ثلاثًا: لا تقولن لشيء خلقه الله، لم خلق هذا وما أراد به؟ ولا تقولن لشيء لا تعلمه إنى أعلمه، وإياك والمقايسة في الدين. فإذا أنت قد أحللت حرامًا أو حرمت حلالاً وتزل قدم بعد ثبوتها(٢).

## «أحاديث لها شأن»

وقال داود الأودى: قال الشعبى: أحدثك ثلاثة أحاديث لها شأن، قلت: بلى قال: إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت أرأيت فإن الله - تعالى - قال في كتابه: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُواهُ ﴾ (٣) حتى فرغ من الآية، وحديث آخر أحدثك به: إذا سئلت عن شيء فلا تقس بشيء فتحرم حلالاً وتحل حرامًا، والثالثة لها شأن: إذا سئلت عما لا علم لك به فقل لا علم لى وأنا شريكك (٤).

#### «لا تمنعوا العلم أهله»

وقال: لا تمنعوا العلم أهله فتأثموا، ولا تحدثوا به غير أهله فتأثموا (٥).

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٣٢٤).

#### «يأبي الله إلاّ..»

قال أبو بكر أيوب بن أبى تميمة السختيانى: إن قومًا يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم (١).

#### «أقلل كلامك إلا من الخير»

وقال رجل لأيوب السختياني: أوصني، فقال أيوب: أقلَّ الكلام (٢).

#### «ارض بقضاء الله»

وقال أيوب السختياني: إذا لم يكن ما تريد، فأرد ما يكون (٣).

#### «طريق نبل الرجل»

وقال أيوب السختياني: لا يَنْبُل الرجل حتى تكون فيه خِصلتان: العفة عما في أيدى الناس، والتجاوز عما يكون منهم (٤):

#### «إنى لأرحمه»

وآذى رجل أيوب السختياني وأصحابه أذى شديدًا، فلما تفرقوا قال أيوب: إنى لأرحمه أنا نفارقه وخُلُقه معه(٥).

#### «الصدق والخفاء»

وقال أيوب السختياني: والله ما صدَقَ عبد إلا سرّه أن لا يُشعر عكانه (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٢٠٩).

#### «أصحاب البدع في جفاء»

وقال أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا، إلا زاد من الله عز وجل بُعدًا(١).

## «ذهاب العلم بموت العلماء»

وقال أيوب السختياني: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة، فكأنما يسقط عضو من أعضائي<sup>(٢)</sup>.

#### «طريق السيادة»

قال: لا يستوى العبد – أو لا يسود العبد – حتى يكون فيه خِصلتان، اليأس مما في أيدى الناس، والتغافل عما يكون منهم $\binom{(n)}{n}$ .

## «الزهد في ثلاثة أشياء»

وقال: الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء، أحبها إلى الله وأعلاها عند الله وأعظمها ثوابًا عند الله - تعالى -، الزهد في عبادة من عبد من دون الله من كل ملك، وصنم، وحجر، ووثن. ثم الزهد فيما حرم الله - تعالى - من الأخذ والإعطاء (٤).

# «الحارس الذي لأينام»

قال أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله عز وجل معه فمعه الفئة التي لا تُغلب والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ١٨٣).

#### «الأشقياء»

وقال قتادة بن دعامة: إن في الجنة كوى إلى النار، فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى إلى النار فيقولون: ما بال الأشقياء؟ وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم!

فقالوا: إنا كنا نأمركم ولا نأتمر، وننهاكم ولا ننتهي(١).

## «فضل الدعوة إلى الله»

وقال قتادة بن دعامة: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس، أفضل من عبادة حول كامل<sup>(٢)</sup>.

## «شتاء المؤمن»

وقال قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن: يقصر النهار فيصومه، ويطول الليل فيقومه (٣).

#### «إن الله يحب العبد يلح في الدعاء»

وقال قتادة: يابن آدم إن كنت تريد أن لا يأتى الخير إلا عن نشاط، فإن نفسك إلى السآمة والفتور والملل أقرب، ولكن المؤمن هو العجّاج، والمؤمن هو المتوقّى، والمومن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عز وجل بالليل والنهار، والله ما زال المؤمنون يقولون: ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم (٤).

# «الطريق إلى ربك مفتوح»

وقال: أتاك الشيطان يابن آدم من كل ناحية غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله(٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) ذم الهوى (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٥) مصائب الإنسان من مكائد الشيطان لابن مفلح.

## «ميزان الناس»

وقال: يابن آدم، لا تعتبر الناس بأموالهم ولا أولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح إذا رأيت عبداً صالحًا يعمل فيما بينه وبين الله خيراً ففى ذلك فسارع، وفى ذلك فنافس ما استطعت إليه قوة، ولا قوة إلا بالله(١).

# «احذر صغائر الذنوب»

وقال: إن الذنب الصغير يجتمع إلى غيره مثله على صاحبه حتى يهلكه، ولعمرى إنا لنعلم أن أهيبكم للصغير من الذنب أورعكم عن الكبير (٢).

# «جزاء من أطاع»

وقال: من أطاع الله في الدنيا، خلصت له كرامة الله في الآخرة (٣).

# «تجد المؤمن في ثلاثة مواطن»

وقال: كان المؤمن لا يُعرف إلا في ثلاثة مواطن: بيت يستره، أو مسجد يعمره، أو حاجة من الدنيا ليس بها بأس<sup>(٤)</sup>.

#### «هكذا حال الصالحين»

قال أبو الأسماء الأعمش إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى: ما عرضت عملى على قولى، إلا خشيت أن أكون مكذبًا(٥).

## «المؤمن كثير الحزن»

وقال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل

<sup>(</sup>١) حلة الأولياء (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٣/ ٦٠)، والزهد لأحمد (ص ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٣).

النار، لأن أهل الجنة قالوا: ﴿ وَقَالُوا الْحَامُ لَلَّهُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحزن ١١٠)، ينبغي لمن لا يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ (٢)(٣).

# «لا تهتك ستر الله عليك»

وقال إبراهيم التيمي: أعظم الذنب عند الله عن وجل أن يحدِّث العبد بما ستر الله عليه<sup>(٤)</sup>.

## «أى شيء تريدين؟»

وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسى في النار آكل من رقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسى: أيَّ شيء تريدين؟ قالت: أرياء أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحًا.

قلت: فأنت في الأمنية فاعملي<sup>(٥)</sup>.

#### «حسرات»

وقال: أي حسرة أكبر على امرئ من أن يرى عبدًا كان له خوله الله إياه في الدنيا هو أفضل منزلة منه عند الله يوم القيامة؟ وأي حسرة على امرئ أكبر من أن يصيب مالاً فيرثه غيره فيعمل فيه بطاعة الله - تعالى - فيصير وزره عليه وأجره لغيره! وأى حسرة على امرئِ أكبر من أن يرى من كان

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٢٠، ٦١)، والزهد لأحمد (ص ٢٩٣).

مكفوف البصر ففتح له عن بصره يوم القيامة، وعُمى هو؟ إن من كان قبلكم يفرون من الدنيا وهي مقبلة عليهم ولهم من القدم مالهم، وأنتم تتبعونها وهي مدبرة عنكم، ولكم من الأحداث مالكم فقيسوا أمركم وأمر القوم(١).

# «حسرة صاحب العلم يوم القيامة»

وقال: وأى حسرة على امرئ أكبر من أن يأتيه الله علمًا فلم يعمل به، فسمعه منه غيره فعمل به فيرى منفعته يوم القيامة لغيره (٢).

#### «من جد وجد»

قال أبو نصر يحيى بن أبي كثير: لا يأتي العلم براحة الجسد (٣).

#### «المؤمن خير من اللؤلؤ»

وقال يحيى بن أبى كشير: ميراث العلم خير من الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ<sup>(٤)</sup>.

## «شمولية العبادة»

وقال يحيى بن أبى كثير: تعلُّمُ الفقه صلاة، وقراءة القرآن ودراسته صلاة (٥).

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٤/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

# «الخشية دليل العلم»

وقال يحيى بن أبى كثير: العالم من يخشى الله عز وجل(١).

# «الناسك الوَرع»

وقال يحيى بن أبى كثير: يقول الناس: فلان الناسك، وإنما الناسك الوَرع(٢).

# «موافقة الأعمال للأقوال»

وقال يحيى بن أبى كثير: ما صلَح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله (٣).

# «أفلح من ذكر سيئاته»

وقال يحيى بن أبى كثير: إن ذِكْرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرّة(٤).

# «ما يصلح الملح إذا الملح فسد»

وقـال: العلماء مـثل الملح هو صـلاح كل شيء؛ فـإذا فسـد الملح لم يصلحه شيء، وينبغي أن يوطأ بالأقدام ثم يلقي(٥).

# «ست لاستكمال الإيمان»

وقال: ست من كن فيه فقد استكمل الإيمان: قتال أعداء الله بالسيف، والصيام فى الصيف، وإسباغ الوضوء فى اليوم الشاتى، والتبكير بالصلاة فى يوم الغيم، وترك الجدال والمراء وأنت تعلم أنك صادق، والصبر على المصية (٦).

صفة الصفوة (٤/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٦٨).

#### «أفضل الأعمال وأفضل العبادة»

وقال: أفضل الأعمال الورع، وأفضل العبادة التواضع (١).

#### «اختر صدیقك»

وقال: لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب، ولا أمانته حتى يطمع، فإنك لا تدرى على أى شقيه يقع (٢).

#### «إنما الأعمال بالنيات»

وقال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل<sup>(٣)</sup>.

## «خير الإخوان»

وقال: خير الإخوان الذي يقول لصاحبه: تعال نصوم قبل أن نموت، وشر الإخوان الذي يقول لأخيه: تعال نأكل ونشرب قبل أن نموت<sup>(٤)</sup>.

#### «العلم ليس بالمكابرة»

قال ابن شهاب الزهرى: إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة غلبك، ولم تظفر منه بشيء، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذًا رفيقًا تظفر به (٥).

## «فضل العلم»

وقال ابن شهاب الزهرى: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم (٦).

#### «عليك بالتوءدة»

وقال: العلم واد فإذا هبطت واديًا، فعلميك بالتوءدة حتى تخرج منه فإنك لا تقطع حتى يقطع بك(٧).

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳/ ۱۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء (٣/ ٣٦٢).

# «الكذب أشد غوائل العلم»

وقال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يُتُوك العالم حمتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه وهو أشد غوائله (١).

# «خير المجالس أقلها»

وقال الزهرى: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب (٢).

# «استكثر من المعروف»

وقال: استكشروا من شيء لا تمسه النار، قيل: وما هو؟ قال: المعروف<sup>(٣)</sup>.

# «ماذا عن الزهد؟»

وسُئل عن الزهد، فقال: من لم يمنعه الحلال شكره، ولم يغلب الحرام صبره (٤).

## «وصية من القلب»

قال أبو محفوظ معروف بن الفيرزان الكرخى موصيًا رجلاً: توكل على الله حتى يكون جليسك، وأنيسك، وموضع شكواك، وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه، وأن الناس لا ينفعونك، ولا يضرونك، ولا يعطونك، ولا يمنعونك(٥).

#### «أقصر من أملك»

وقال معروف الكرخى: طول الأمل يمنع خير العمل<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢/ ٢٠٩، ٦٠٠)، وحلية الأولياء (٨/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (٢/ ٢٠٩).

#### «الطائعين لله»

وقال السرِيّ بن سفيان الأنصارى: سألت معروفًا عن الطائعين لله بأى شيء قدروا على الطاعة لله عز وجل؟

قال: بخروج الدنيا من قلوبهم، لو كانت في قلوبهم ما صحّت لهم سجدة (١).

#### «هكذا أخلاق العلماء»

وعن إبراهيم الأطرش قال: كان معروف الكرخى قاعداً على دجلة ببغداد، إذ مر بنا أحداث فى زورق يضربون الملاهى، ويشربون. فقال له أصحابه: أما ترى أن هؤلاء فى هذا الماء يعصون الله؟ ادع عليهم فرفع يده إلى السماء قال: إلهى وسيدى، أسألك أن تفرحهم فى الجنة، كما فرحتهم فى الدنيا.

فقال له أصحابه: إنما قلنا لك ادعُ الله عليهم، لم نَقُل لك ادع الله لهم. فقال معروف: إذا فرَّحهم في الآخرة، تاب عليهم في الدنيا، ولم يضركم بشيء (٢).

#### «احفظ لسانك»

وقـال معـروف الكرخى: احـفظ لسـانك من المدح كمـا تحـفظه من الذم (٣).

## «أكثر ذكر الموت»

عن محمد بن حماد بن المبارك قال: قال رجل لمعروف: أوصنى. قال: «توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك، وأكثر

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٦١٠)، والرسالة القشيرية (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٥٨، ٥٩).

## «ليكن الله جليسك»

وفي رواية أخرى أنه كان يقول:

ليكن الله عز وجل جليسك وأنيسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعون ولا يُعُطون ولا يَحْرِمون، وإن شفاء ما ينزلُ بك من المصائب كتمانه (٢).

#### «أغلق باب الجدل»

وكان يقول: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح الله عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شراً أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل(٣).

#### «لا تتكلم فيما لا يعنيك»

وكان يقول: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله - تعالى -(٤).

#### «من الذنوب طلب الجنة بلا عمل»

وقال: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق(٥).

### «بم تخرج الدنيا من القلب؟»

وسُئل: بم تخرج الدنيا من القلب؟ فقال: بصفاء الود، وحسن

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٣٢١)، حلية الأولياء (٨/ ٣٦٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) نثر الدر (٧/ ٨٦)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٣٦١).

<sup>(3)</sup> حلية الأولياء (N/ 177).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨/ ٣٦٧).

المعاملة، وللصفاء علامات ثلاث، وفاء بلا خلاف، وعطاء بلا سؤال، ومدح بلا جود، وعلامة الأولياء ثلاثة: همومهم لله، وشغلهم فيه، وفرارهم إليه(١).

## «الله أحق أن يخشى»

قال حذيفة بن قتادة: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك(٢).

# «تواضع العارفين»

وقال حـذيفة بن قتادة: لو نزل على ملك من السماء يخبرنى أنى لا أرى النار بعينى وأنى أصير إلى الجنة إلا أنى أقف بين يدى ربى تعالى يسائلنى ثم أصير إلى الجنة، لقلت: لا أريد الجنة ولا أقف ذلك الموقف، ولو جاءنى رجل فقال لى: والله الذى لا إله إلا هو ما عَمَلك عَمَل من يؤمن بيوم الحساب، لقلت له: يا هذا لا تكفر عن يمينك فإنك لم تحنث (٣).

#### «أعظم المصائب قساوة القلب»

وقال حذيفة بن قتادة: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه (٤).

#### «إنما هي أربعة»

وقال حــذيفة بن قــتادة: إنما هي أربعــة: عيناك، ولســانك، وهواك، وقلبك:

فانظر عينيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك لا تقل به شيئًا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن فيه غلّ ولا دغل على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى شيئًا. فما لم تكن فيك هذه الأربع الخصال فالرماد على رأسك(٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٤٧٣، ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

## «ثلاث خصال لينزل بك الخير»

وقال حذيفة بن قتادة لموسى بن المعلِّى: يا موسى، ثلاث خصال إن كن فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه نصيب: يكون عملك لله عن وجل، وتحب للناس ما تحب لنفسك، وهذه الكِسْرة تحرَّ فيها ما قدرت(١).

# «الخير كله في حرفين»

وقال حذيفة بن قتادة لعبد الله بن عيسى الرقى: هل لك أن أجمع لك الخير كله في حرفين؟

قال: ومن لى بذلك؟

قال حذيفة: مدارة الخبز من حِلّه، وإخلاص العمل لله عز وجل حسبك(٢).

# «إياكم وهدايا الفجار»

وقال حذيفة بن قتادة: إياكم وهدايا الفجار والسفهاء، فإنكم إن قبلتموها ظنُّوا أنكم قد رضيتم فعلهم (٣).

## «فضل طاعة السر»

وقال حـذيفة بن قـتادة موصـيًا: إن أطعت الله في السـر أصلح قلبك شئت أو أبيت (٤).

#### «حقيقة الإخلاص»

وقال حـذيفة المرعشى: الإخلاص أن تسـتوى أفعال العـبد في الظاهر والباطن (٥).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية (ص ١٠٥).

## «أعز شيئين»

قال أبو عبد الله يونس بن عبيد: ليس شيء أعزَّ من شيئين: درهم طيب، ورجلٍ يعمل على سنة(١).

## «إنما هما درهمان»

وقال يونس بن عبيد: إنما هما درهمان، درهم أمسكت عنه حتى طاب لك فأخذته، ودرهم وجب لله عز وجل عليك فيه حق فأدَّيته (٢).

## «ورع الرجال»

وقال يونس بن عبيد: إنك تكاد تعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم (٣).

# «أين هؤلاء في هذا الزمان»

وقال يونس بن عبيد: ما أعلم شيئًا أقل من طيِّب ينفقه صاحبه في حق، أو أخ يسكن إليه في الإسلام، وما يزدادان إلا قلة (٤).

# «وافق قولك بفعلك»

وقال يونس بن عبيد: لا تجد شيئًا من البِّر واحدًا يتبعه البِّر كله غير اللسان: فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد الزور، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدًا(٥).

#### «عالج صلاتك ولسانك»

وقال يونس بن عبيد: خِصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سِواهما من أمره: صلاته ولسانه (٦).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٢١٧).

#### «مالك مما اكتسبته وفيما تنفقه»

وقال يونس بن عبيد: ما أهم وجلاً كسبه إلا أهمه أين يضعه (١).

## «أصلح لسانك يصلح سائر عملك»

وقال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحًا في سائر عمله(٢).

#### «الورع»

وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة (٣).

#### «الطمع»

قال أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك فى المقدور، ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل، ولو قيل: ما غايتك؟ قال: الحرمان(٤).

#### «لا تخف إلا من الله»

وقال رجل لأبي بكر الوراق: إني أخاف من فلان.

فقال: لا تخف منه، فإن قلب من تخافه بيد من ترجوه (٥).

## «ما يقربك من الله ومن الناس»

وسأل رجل أبا بكر الوراق: علمنى شيئًا يقربنى إلى الله، ويقربنى من الناس.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٣٩٢)، والرسالة القشيرية (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٤/ ٣٩٢).

فقال: أمَّا الذي يقربك من الله فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم (١).

## «شجر الندامات»

وقال أبو بكر الوراق: من أرضى الجوارح بالشهوات، غرس في قلبه شجر الندامات(٢).

## «مفتاح کل برکة»

وقال أبو بكر الـوراق الترمذى: مفتاح كل بركـة: الصبـر فى موضع إرادتك إلى أن تصح تلك الإرادة، فإذا صحت لك الإرادة فـقد ظهرت عليه أوائل البركة(٣).

### «اليقين ملاك القلب»

وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عُرف الله تعالى، وبالعقل عُقل عن الله تعالى(٤).

#### «هكذا الحياء من الله»

وقال أبو بكر الوراق: ربما أصلى لله تعالى ركعتين فأنصرف عنهما وأنا بمنزلة من ينصرف عن السرقة من الحياء<sup>(ه)</sup>.

## «احذر مقاربة الشهوات»

وقال أبو بكر الوراق: أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات، فإذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخُلُق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلُق، وإذا أبغضه الخلق أبغضهم، وإذا أبغضهم جفاهم، وإذا جفاهم صار شيطانًا رجيمًا(٢).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) ذم الهوى (ص ٣١).

## «أدِّب نفسك التي بين جنبيك»

وقال أبو بكر الوراق: استعن على سيرك إلى الله بترك مَن شغلك عن الله عز وجل، وليس بشاغلٍ يشغلك عن الله عز وجل كنفسك التي هي بين جنبيك(١).

## «مع الله»

كان أبو عبد الله مسلم بن يسار يقول لأهله حين يدخل في الصلاة: تحدثوا فلست أسمع حديثكم (٢).

### «أحسن الظن بالله»

وقال مسلم بن يسار: بلغنى أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدى الله عز وجل فيقول: انظروا فى حسناته، فينظروا فى حسناته فلا يوجد له حسنة، فيقول: انظروا فى سيئاته، فيوجد له سيئات كثيرة، فيؤمر به إلى النار وهو يلتفت، فيقول: ردوه إلى ما تلتفت فيقول: أى رب لم يكن هذا ظنى، فيقول: صدقت، فيؤمر به إلى الجنة (٣).

### «دع ما يكره الله»

وقال مسلم بن يسار: ما أدرى ما حسب إيمان عبد لا يدع شيئًا يكرهه الله عز وجل<sup>(٤)</sup>.

# «اللهم إنَّا نُحبك»

وقال مسلم بن يسار: ما من شيء من عملي إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله شيء أفسده، إلا الحب في الله عز وجل(٥).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٢٠٢، ٢٠٣).

## «اعقلها وتوكل»

وقال مسلم بن يسار: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيب إلا ما كتب الله له(١).

## «إياكم والمراء»

وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغى الشيطان زلته (٢).

## «أين منتهى البصر في الصلاة؟»

وقال مسلم بن يسار: إنك إذا كنت قائمًا بين يدى الله أحببت أن يراك متخشعًا لتنجح لك حاجتك. قيل: فأين منتهى البصر في الصلاة؟ قال: موضع السجود حسب(٣).

# «فلتأمر بالمعروف ولتنه عن المنكر»

وقال مسلم بن يسار: سكوت عن الباطل، خير من تكلم به (٤).

### «قم بين يدى الله»

وقال مسلم بن یسار: إنی أكره أن يرانی الله عز وجل أصلی له قاعدًا من غیر مرضِ<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.



من مواعظ وأقوال الحكماء والحكماء والجاهيال

-

### «الأيام ثلاثة»

قال بعضهم: الأيام ثلاثة فأمس حكيم مؤدِّب أبقى فيك موعظة وترك فيك عبرة، واليوم ضيف كان عنك طويل الغيبة وهو عنك سريع الظعن، وغدًا لا تدرى من صاحبه(١).

# «تذكر قدرة الله عليك»

وقيل: من تذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته في ظلم عباده (٢).

## «العز والغنى والراحة»

قال حكيم: الدنيا تُراد لثلاثة أشياء: العز والغنى والراحة، فمن زهد فيها عزَّ، ومن قنع استغنى، ومن ترك السعى استراح<sup>(٣)</sup>.

### «قصر الأمل»

قيل: الزهادة في الدنيا قِصَر الأمل، لا أكلُ الغليظ ولا لبس السَّمل (٤).

## «الآخرة خير وأبقى»

دخل لص على بعض الزهاد فلم ير في داره شيئًا، فقال له: يا هذا أين متاعك؟ قال: حوَّلته إلى الدار الأخرى(٥).

<sup>(</sup>۱) بهجة المجالس (۲/ ۲۳۰)، حلية الأولياء (٧/ ٣٠٥)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٥٧)، والظعن: الرحيل.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين (٣/ ١٤٤)، نثر الدر (٤/ ٧٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) البصائر (٧/ ٩٩)، ربيع الأبرار (١/ ٤٥)، غرر الخصائص، التذكرة الحمدونية (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) نثر الدر (٧/ ٦٩)، شرح النهج (٢/ ٩٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٦).

# «لو كانت دار مقام!!»

ودخل قوم منزل عابد فلم يجدوا شيئًا يقعدون عليه، فلما خرجوا قال لهم: لو كانت دار مقام لاتخذنا لها أثاثًا(١).

## «كَيف تأسف على ذلك»

وقال آخر: ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يردُّه عليك الفوت، وتفرح بموجود لا يتركه في يدك الموتُ؟!(٢).

## «کل بقدره»

وقال آخر: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها وللآخرة كذلك(٣).

## «الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية»

وقــال آخر: اصــبــروا عــباد الله عــلى عمل لا غــنى بكم عن ثوابه، واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه (٤) أ.

## «الدنيا حلم»

كتب ناسك إلى ناسك يستوصفه الدنيا والآخرة فكتب إليه: الدنيا حلمٌ والآخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت، ونحن في أضغاث نُنْقَل إلى أجداث (٥).

# «هذه الأشياء لا تصلح إلا هكذا»

وقالوا: لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المنظر إلا مع المخبر، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصديق إلا مع الوفاء، ولا في الفقه إلا

<sup>(</sup>۱) نثر الدر (۷/ ۷۰)، أدب الدنيا (۱۱۹، ۱۲۰)، البصائر (٤/ ٢١٥)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) نثر الدر (٧/ ٧٠)، البصائر (٤/ ٢٨٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) نثر الدر (٧/ ٧١)، بهجة المجالس (٢/ ٢٨٨)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) نثر الدر (٧/ ٧٦)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) نثر الدر (٧/ ٢٦)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٢٩).

مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع حسن النية، ولا في الحياة إلا مع الصحة والأمن والسرور(١).

## «اعرف الخير»

وقال آخر: اعرف الخير لتعمل به، واعرف الشر لئلا تقع فيه (٢).

# «تذكر الموت يعين في الصبر على المصائب»

قال حكيم: إذا كانت الغايةُ الزوالَ فما الجزع من تصرفِ الأحوال. من رضى عن نفسه سخط الناس عليه (٣).

## «لا تغتروا بظاهر الأحوال»

قال حكيم: رب مغبوط بنعمة هي داؤه، وربَّ محسود على حال هي بلاؤه، ورُبُّ مرحوم من سقم هو شفاؤه (٤).

## «حكم متفرقة»

ومن كلامهم: من ضاق قلبه اتسع لسانه. من اغتر بالعدو الأريب خان نفسه. من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. من ترك التوفّى فقد استسلم لقضاء السوء. من لم تؤدّبه المواعظ أدبته الحوادث. من لم يعرف قدره أوشك أن يندل من لم يُدبّر ماله أوشك أن يفتقر (٥).

## «لابد من تصديق الفعل للقول»

وقيل: لا ترض قول أحد حتى ترضى فعله، ولا ترض بما فعل حتى

<sup>(</sup>۱) سراج الملــوك (ص ٥٠)، البصائر (٤/ ١٥٤، ١٥٥)، زهر الآداب (ص ٨٥٧)، نــهاية الأرب (٦/ ١١)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) نشر الدر (٤/ ٦٠)، أدب الدنيا والدين (ص ١٢٠، ٢٢٠)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) التذكرة الحمدونية (١/ ٢٨٨).

ترضى عقله، ولا ترض عقله حتى ترضى حياءه، فإن ابن آدم مطبوع على كرم ولؤم، فإذا قوى الحياء قوى الكرم، وإذا ضَعُف الحياء قوى اللؤم(١).

### «أحسن الأشياء»

وقیل: ثلاث هی أحسن شیء فیمن كن فیه: جود لغیر ثواب، ونَصَب لغیر الدنیا، وتودد من غیر ذل<sup>(۲)</sup>.

# «کن سخیًّا»

وقالوا: السخى من كان مسروراً ببذله، مسرعًا بعطائه، لا يلتمس عرض دنيا فيحبط عمله، ولا طلب مكافأة فيسقط شكره، ويكون مثله فيما أعطى مثل الصائد الذي يُلقى الحب للطير لا يريد نفعها ولكن نَفْعَ نفسه (٣).

### «لا تمنعن ذا حاجة»

قال بعض العرب: يا بنى لا تزهدن فى معروف فإن الدهر ذو صروف، كم راغب كان مرغوبًا إليه، وطالب كان مطلوبًا ما لديه، وكن كما قال أخو الدئل «أبو الأسود الدؤلي»:

وعد من الرحمن فضلاً ونعمة

عليك إذا ما جاء للخير طالب

ولا تمنعن ذا حاجة جاء راغبًا

فإنك لا تدرى متى أنت راغب(٤)

# «الحلم عُدَّة للسفيه»

قيل: اجعل الحلم عُدَّةً للسفيه، وجُنةً من ابتهاج الحاسد، فإنك لم تقابل سفيهًا بالإعراض عنه، والاستخفاف بعقله إلا أذللته في نفسه،

<sup>(</sup>١) البصائر (٢/٢: ٥٦٥)، غرر الخصائص (ص ٢٢)، التذكرة الحمدونية (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) العقد (١/ ٢٣٩)، التذكرة الحمدونية (٢/ ٢٨٥، ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) ربيع الأبرار (٣/ ٦٧٥)، التذكرة الحمدونية (٢/ ٣٠٠).

وسلَّطْتَ عليه الانتصار من غيرك، وإذا كافأته بمثل ما أتى وزنت قدرك بقدره ولم تنصر عليه(١).

# «إياك وكثرة الكلام»

وقيل: المرء عبد من رجاه، وبئس الشعار الحسد، والافتقار يمحق الأقدار، والبطر يسلب النعمة، وكثرة الكلام تكسب الملال وإن كان حكمًا، وإظهار الفاقة من خمول الهمة (٢).

### «ثلاث موبقات»

وقيل: ثلاث موبقات: الكبر فإنه حط إبليس عن مرتبته، والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة، والحسد فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه (٣).

# «الحياء كله خير»

وقيل: الحياء لباس سابغ، وحجاب واق، وستر من المساوئ واقع، وحليف للدين، وموجب للصنع، ورقيب للعصَّمة، وعين كالئة، يذود عن الفساد وينهى عن الفحشاء والأدناس(٤).

## «لا تزكوا أنفسكم»

قيل: أى الصدقين السكوت عنه أمثلُ؟ قيل تزكيةُ المرء نفسه(٥).

## «الكذب النافع والصدق الضار»

وقيل: إن الكذب يُحْمَدُ إذا قرَّب بين المتقاطعين، ويُذَمُّ الصدق إذا كان غيبة (٦).

<sup>(</sup>١) زهر الآداب (ص١٠٧٣)، التذكرة الحمدونية (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) نثر الدر (٤/ ١٧٤)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٦) نثر الدر (٤/ ١٥٧)، محاضرات الراغب (١/ ٣ ١٢)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٥٢).

## «إياك والكذاب»

وقالوا: لا تجعل رسولك كذابًا، فإنه إن كذبك أورطك، وإن صدقك حيرًك(١).

# «کن حکیمًا»

ويُقال: الصدق أفضل من الكذب إلا في السعاية، والعزة أفضل من اللذل إلا في الاعتداء، والأناة أنجح من العجلة إلا في التقوى، والشجاعة أفضل من الجبن إلا في أمر الله عز وجل، والأمن أفضل من الخوف إلا من مكر الله عز وجل، والراحة أفضل من التعب إلا في طاعة الله عز وجل، والحلم أفضل من الجهل إلا عن من يعصى الله عز وجل، والجود أفضل من البخل إلا في بذل الدين والعرض (٢).

### «لا تأمن للكذاب»

وقيل: لا تأمن من يكذب لك أن يكذب عليك(٣).

### «أصول الشر»

وقيل: الكذب والنفاق والحسد أثافي الذل(٤).

## «الترحيب والبشر»

قال بعض الحكماء: يا بنى عليك بالترحيب والبشر، وإياك والتقطيب والكبر فإن الإخوان يحبون أن يُلْقَوْا بما يحبون وإن منعوا ولا يحبون أن يلقوا بما لا يحبون وإن أعطوا، فانظر إلى خصلة غطت على مثل اللؤم فالزمها، وانظر إلى خصلة غطت على مثل الكرم فاجتنبها، ألم تسمع إلى قول حاتم:

التذكرة الحمدونية (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب (٣/ ٣٦٠)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب (٣/ ٣٦٠)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب (٣/ ٣٦٠)، محاضرات الراغب (١/ ١٢٢)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٧٧).

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله

ويحصب عندى والمكان جديب

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى

ولكنما وجه الكريم خصيب(١)

## «لا تحرص على الدنيا»

وقال أعرابى لرجل حريص على الدنيا: يا أخى أنت طالب ومطلوب: يطلبك ما لا تفوته، وتطلب ما قد كفيته، كأنك بما غاب عنك قد كشف لك، وما أنت فيه قد نُقِلْتَ عنه، أما رأيت حريصًا محرومًا وزاهدًا مرزوقًا(٢).

### «الزم القناعة»

وقال آخر: احتمل الفقر بالتنزّه عما في يدى غيرك، والزم القناعة بما قُسِم لك، فإن سوء حمل الفقر يضع الشريف، ويُخْمِل الذكر، ويوجب الحَرمان(٣).

### «انتصر بالقناعة»

قيل: انتصر من الحرص بالقناعة كما تنتصر من العدو بالقصاص (٤).

### «إياك من طول الأمل»

وقيل: إياكم وطولَ الأمل، فإن من ألهاه أمله أخزاه أجله (٥).

<sup>(</sup>١) كتاب الآداب (ص ٣٦)، التذكرة الحمدونية (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) البيصائر (٥/ ٢٧)، العقد (٣/ ٤٣٧)، محاضرات الراغب (٢/ ٥١٥)، التذكيرة الجمدونية (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) ربيع الأبرار (٢/ ٧٧٢)، المستطرف (١/ ٧١)، التذكرة الحمدونية (٣/ ١٣٧).

### «احفظ سرك»

وقيل: من حصَّن سره فله من تحصينه خَلَّتَان: إما الظفر بما يريد، وإما السلامة من العيب والضرر إن أخطأه الظفر<sup>(١)</sup>.

### «جزاء النمام»

وقيل: من سعى بالنميمة حَذرَهُ الغريب ومقته القريب(٢).

### «استشر العاقل»

وقال آخر: استشر عدوّك العاقل ولا تستشر صديقك الأحمق، فإن العاقل يتقى على دينه الحرج<sup>(٣)</sup>.

### «هذا لا ينبغي للعاقل»

وقال بعضهم: لا ينبغى للعاقل أن يطلب طاعة غيره، وطاعة نفسه عليه ممتنعة (٤).

# «إذا شاورته عرفته»

وقيل: إذا أردت أن تعرف الرجل فشاوره، فإنك تقف من مشاورته على جوره وعدله وحبه وبغضه، وخيره وشره (٥).

# «إياكم واتباع الرُّخُص»

وقيل: من طلب الرُّخص من النصحاء عند المشاورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن العلماء عند الشبهة؛ أخطأ منافع الرأى، وازداد في المرض، وحمل الوزر في الدين<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب (٦/ ٨٢)، التذكرة الحمدونية (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) نثر الدر (٤/ ١٥٧)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد (ص ٥١)، نهاية الأرب (٦/ ٧٢)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) كليلة ودمنة (ص ١١١)، نثر الدر (٧/ ١٦٩)، عيون الأخبار (١/ ٣٠)، بهجة المجالس (١/ ٤٥٥، ٤٥٦)، محاضرات الراغب (١/ ٣٠٠)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٠٣).

### «تخير موضع نصيحتك»

وقيل: من بذل نصيحته واجمتهاده لمن لا شكْرَ له فاغا هو كمن بَذَر بذرةً في السباخ، أو أشار على المعجب، أو سارً الأصم(١).

### «دقق النظر في أمورك

قال حكيم: صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والحزم في الرأى سلامة من التفريط، وداعية إلى الظفر، والتدبر والتفكر يبحثان عن الفطنة ويكشفان الحزم، ومشاورة الحكماء بيان لليقين وقوة للبصيرة، ففكِّر قبل أن تعزم، وأعرض قبل أن تصرم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تندم، ولا تغفل ما أفادتك التجارب فإنها عقل ثان، ودليل هاد، وأدب مستفاد، واذكر ما مضى من عمرك بما بقى منه، وافهم عن الأيام إخبارها، فقد أوضحت لك آثارها، واتعظ بما وعظك منها، وتأملها تأمل ذى الفكرة فيها، فإن الفكرة تدرأ عنك عمى الغفلة، وتكشف لك عن خفيات الأمور(٢).

### «النظر في العواقب»

قال أعرابى لأخ له: اعلم أن الناصح لك، المشفق عليك، من طالع لك ما وراء العواقب بنظره ورويته، ومثل لك الأحوال المخوفة عليك، وخلط الوَعْرَ بالسهل من كلامه ومشورته، ليكون خوفك كفاء رجائك، وشكرك إزاء النعمة عليك. وإن الغاش لك، والحاطب عليك، من مد لك في الاغترار، ووطًا لك مهاد الظلم، تابعًا لمرضاتك منقادًا لهواك(٣).

# «الجود بالمال»

قال بعضهم لابنه: كن جوادًا بالمال في موضع الحق، ضنينًا بالأسرار عن جميع الخلق، فإن أحمد جود المرء الإنفاقُ في وجه البر، والبخل بمكتوم السر(٤).

<sup>(</sup>۱) كليلة ودمنة (ص ۱۱۲)، نثر الدر (۷/ ۱۶۸)، المستطرف (۱/ ۷۶)، التذكرة الحمدونية (۳/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٣/ ٣١٦، ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) نثر الدر (٦/ ٣٩٣)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٣٤).

### «وصية لمسافر»

وصى رجل آخر، وأراد سفراً، فقال: آثر بعملك معادك، ولا تدع لشهوتك رشادك، وليكن عقلُك وزيرك الذى يدعوك إلى الهدى، ويعصمك من الردى، ألجم هواك عن الفواحش، وأطلقه في المكارم، فإنك تَبر بذلك سلفك، وتُشيّد شرفك(١).

### «النميمة والتعرض للعيوب»

قال أبان بن تغلب وكان عابداً من عُبّاد البصرة: شهدت أعرابية وهى توصى ولداً لها يريد سفراً وهى تقول: أى بنى، اجلس أمنحك وصيتى، وبالله توفيقك فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك. قال أبان: فوقفت مستمعًا لكلامها مستحسنًا لوصيتها، فإذا هى تقول: يا بنى، إياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتُفرِّق بين المحبين. وإياك والتعرض للعيوب فتتَّخذ غرضًا، وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام، وقلما اعتورت السهام غرضًا إلا كلَمَته حتى يهى ما اشتد من قوته. وإياك والجود بدينك والبخل على بالك، وإذا هزرت فاهزر كرعًا يلين لهزَّتك، ولا تهزر اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها. ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحته من غيرك فاجتنبه، فإن المرء لا يرى عيب نفسه. ومن كانت مودته في بشره وخالف ذلك منه فعله كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها. ثم أمسكت، فدنوت منها فقلت: بالله عليك يا أعرابية إلا ما زدته في الوصية. قالت: أوقَد أعجبك كلام العرب يا عراقي؟ قلت: نعم. قالت: والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم، ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم، ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة: ريطها وسربالها (٢).

<sup>(</sup>١) أمالي القالي (١/ ١٩٧)، زهر الآداب (ص ٣٨٤)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) أمالي القالي (۲/ ۷۹)، البيان (٤/ ٧٧)، نشر الدر (٤/ ٨٨)، زهر الآداب (ص ٣٨٥)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٣٧).

### «قلوب الأبرار»

وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنى، اقبل وصيتى وعهدى، فإن سرعة ائتلاف قلوب الأبرار كسرعة ائتلاف قَطْر المطر بماء الأنهار، وبعد الفجار من الائتلاف كبعد البهائم من التعاطف، وإن طال اعتلافها على آرى واحد. كن يا بنى بصالح الوزراء أعنى منك بكثرة عددهم، فإن اللؤلؤة خفيف محملها كثير ثمنها، والجعر فادح حمله قليل غناؤه(١).

## «كن مقدامًا»

قال حكيم: انتهز الفرصة فإنها خُلْسَة، وثب عند رأس الأمر ولا تثب عند ذَنَبه، وإياك والعجز فإنه أوضع مَرْكَب، والشفيع المهين فإنه أضعف وسيلة (٢).

# «کن حذرًا»

وقال آخر: إن اتسع لك المنهج، فاحذر أن يضيق بك المخرج $^{(7)}$ .

### «الشكر لمن أنعم عليك»

قيل: اشكر المنعم عليك، وأنعم على الشاكر لك، تستوجب من ربك الزيادة ومن أخيك المناصحة (٤).

## «ارع حق من احترمك»

وقيل: ارع حق من عظمك بغير فاقة إليك، بإعطائه إياك ما تُحِبُ، واستعن على شكره بإخوانك، فإن ذلك من حق الحرية عليك(٥).

التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب (ص ٢٢٢)، التذكرة الحمدونية (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) التذكرة الحمدونية (٤/ ٨٥).

# «إذا قصرت يدك فليطل لسانك بالخير»

قيل: إذا قَصُرَتُ يدُك عن المكافأة فليَطُل لسانك بالشكر(١).

## «منازل الشكر»

وقيل: للشكر ثلاث منازل: ضمير القلب، ونشر اللسان، ومكافأة اليد<sup>(٢)</sup>.

# «الجزع والرضا»

وقال آخر: إنما الجَزَع والإشفاق قبل وقوع الأمر، فإذا وقع فالرضا والتسليم (٣).

## «الصبر والشكر»

قال بعض الحكماء: امتحن صبر العباد بالعلة، وشكرهم بالعافية (٤).

## «عاقبة الحوادث»

وقيل: الحوادث الممضّة مكسبة لحظوظ جزيلة منها ثواب مدخّر، وتطهير من ذنب، وتنبيه من غفلة، وتعريف لقدر النعمة، ومرون على مقارعة الدهر ومن ولج في النائبة صابرًا خرج منها مثقفًا (٥).

### «أشد الناس مصيبة»

قال حكيم: أشد الناس مصيبة مغلوبٌ لا يُعْذر، ومُبتلَّى لا يرحم (٦).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) محاضرات الراغب (٢/ ٣٧ ٣)، ربيع الأبرار (٤/ ٣٠٨)، نهاية الأرب (٣/ ٢٤٨)، المستطرف (١/ ٢٢٧)، التذكرة الحمدونية (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) البصائر (٤/ ٢٢٥)، التذكرة الحمدونية (٤/ ٣١٧).

# «كن هكذا عند الحوادث»

قال أعرابي: كن حُلُو الصبر عند مرِّ النازلة(١).

# «الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية»

ويُقال: اصبر على عمل لا غنّى بك عن ثوابه، وعن عمل لا صبر بك على عقابه (٢).

# «الصبر عن النوائب»

ويُقال: من لم يتلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه (٣).

# «اصبر لحكم الله عز وجل»

ويُقال: اصبر لحكم من لا تجد مُعَوِّلًا إلا عليه، ولا مفزعًا إلا إليه (٤).

### «كيف تجعل المحنة منحة»

ويُقال: المحنة إذا تُلقيت بالرضا والصبر كانت نعمة دائمة، والنعمة إذا خلت من الشكر كانت نقمة لازمة (٥).

## «اختيار الصاحب»

واختر صديقك ملائمًا لشكلك، مناسبًا لطبعك، فإن التباين والتئانس لقاح المقت وداعية القلى، وقد قيل: الصاحب كالرقعة في الثوب فاطلبه مشاكلاً (٦).

## «تابع للسابق»

وارتَدْهُ قليل التلوَّن، فإن الزمان لا يشبت على حالة، وأخْلِقْ به إذا لم

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، المستطرف (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٤/ ٣٥٨).

يكن محافظًا أن يدور مع الدهر كيفما دار، واحذر أن تكون منه على قول زهير:

لعهمرك والخطوب مسغيرات وفي طول المعاشرة التقالي(١)

«عليك بهذا فصاحبه»

وقيل: صاحب من ينسى معروفه عندك ويتذكر حقوقك عليه (٢). «صاحب المقدام»

وقال حكيم لابنه: يا بنى، المدبر لا يوَفَق لطرق المراشد، فإياك وصحبة المدبر، فإنك إن صحبته عَلِق بك إدباره، وإن تركته بعد صحبتك إياه تتبعت نفسك آثاره (٣).

# «إياك وصاحب السوء»

وقيل: إخوان السوء كشجرة النار يحرق بعضها بعضاً (٤).

# «من يستحق هبة المودة؟»

وقيل: ليس كل من حنّت عليه النفس يستحق هبة المودة، ولا يؤتمن على المؤانسة، فألبسوا للناس الحشمة في الباطن، وعاشروهم بالبشر في الظاهر حتى تختبرهم المحن<sup>(٥)</sup>.

# «إن بعض الظن إثم»

وقيل: لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له، لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه ولا تُتْبعْهُ بعد القطيعة وقيعةً فيه

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين (۲/ ۸۲)، ۳/ ۱۲۱، ۲۲۷)، غور الخيصائص (ص ٤٣٠)، التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٣٦٣).

فـتسـدُّ طريقه عن الرجـوع إليك، ولعل التـجارب أن ترده عليك وتصلحـه لك(١).

# «هذا ليس من إخوانك»

لا تَعُدَّنَ من إخوانك من آخاك في أيام مقدرتك للمقدرة، واعلم أنه يثقل عليك في أحوال ثلاث فيكون صديقًا يوم حاجته إليك، ومعرفةً يوم استغنائه عنك، ومتجنبًا يوم حاجتك إليه (٢).

## «ابذل المودة الصافية»

قال أعرابى لابنه: يا بنى ابذل المودة الصافية تستفد إخوانًا، وتتخذ أعُوانًا فإن العداوة موجودة عتيدة، والصداقة مستعزّة بعيدة، جنّب كرامتك اللئام فإنهم إن أحسنت إليهم لم يشكروا، وإن نزلت شديدةٌ لم يصبروا(٣).

### «حقوق الصديق والعدو»

وقال بعض السلف: ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفْدك ومحضرك، ولعدوِّك إشفاقَك وعدلك(٤).

## «أكرم الهدايا»

وما أحسن قول القائل: أكرمُ الهدايا علم نافع، ونصيحة موثوق بها، ومدحة صادقة (٥).

#### «حال الأغنياء»

قال بعض الزهاد: تأمل ذا الغنى ما أدوم نصبه وأقل راحته، وأخسر من ماله حظَّه، وأشد من الأيام حذره، ثم هو بين سلطان يهتضمه، وعدو يبغى عليه، وحقوق تلزمه، وأكفاء يسوءونه، وولد يودُّ فراقه، قد بعث

التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٥/ ١٠).

الغنى عليه من سلطان العنتَ، ومن أكفائه الحسد، ومن أعدائه البغي، ومن ذوى الحقوق الذمَّ، ومن الولد الملامة (١).

# «سوء احتمال الفقر والغني»

وقالوا: سوء احتمال الغنى يورث مقتًا وسوء حمل الفاقة يضع شرفًا (٢).

# «الفقر الذي لا ينتهى»

وقال بعضهم: في مجاوزتك ما يكفيك فقر لا منتهى له حتى لا تنتهى عنه (٣).

# «العفاف والشكر»

ويُقال: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغني(٤).

### «أعجل العقوبات»

قيل لبعض الحكماء: أى الأمور أعجل عقوبة وأسرع لصاحبها صرعة؟ قال: ظلم من لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى، ومجاوزة النعم بالتقصير، واستطالة الغنى على الفقير<sup>(٥)</sup>.

## «صفات الموسر»

ليس الموسر من ينقص على النفقة ماله، ولكن الموسر من يزكو على الإنفاق ماله (٦).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (٨/ ٨٣)، بهجة المجالس (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية (٨/ ٨٥)، بهجة المجالس (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية (٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر قبل السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨/ ٨٥، ٨٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٨/ ٨٦).

# «الفقّر والذل»

وقال آخر: احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل، على أن الرضا بالفقر قناعة والرضا بالذل ضراعة(١).

# «المال الكثير والعمر القليل»

قيل لبعضهم: إن فلانًا أفاد مالاً عظيمًا، قال: فهل أفاد معه أيامًا ينفقه فيها؟(٢).

# «سؤال الكريم واللئيم»

وقيل: إذا سألت كريمًا حاجة ف دعه يتفكر، فإنه لا يفكر إلا في خير، وإذا سألت لئيمًا حاجة فأجله حتى يروض نفسه، ولا تسأل الحوائج غير أهلها، ولا تسألها في غير حينها، ولا تسأل ما لست له مستحقًا، فتكون للحرمان مستوجبًا (٣).

# «كثرة المواعيد وشدة الاعتذار»

وقيل: أمران لا يسلمان من الكذب: كثرة المواعيد، وشدة الاعتذار (٤).

## «إنجاز الوعد»

وقيل: الوعد إذا لم يشفعه إنجازٌ يحققه كان كلفظ لا معنى له، وجسم لا روح فيه (٥).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (٨/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار (٣/ ١٣٤)، التذكرة الحمدونية (٨/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) بهجة المجالس (١/ ٤٩٥)، نهاية الأرب (٣/ ٣٧٨)، التذكرة الحمدونية (٨/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب (٣/ ٣٧٩)، التذكرة الحمدونية (٨/ ١٦١).

## «بع الدنيا بالآخرة»

قال بعض السلف: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعًا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعًا(١).

# «نصيب الدنيا ونصيب الآخرة»

وقال آخر: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطر. وإن بدأت بنصيبك من الآخرة بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظامًا(٢).

### «هكذا لمن يحب الدنيا»

قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب (٣).

## «العز في كنف العزيز»

وقال بعضهم: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله(٤).

### «محبة الله والأنس به»

وقال آخر: مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا، وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته (٥).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص ١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٩٥).

-----

# «فاز من ظفر بنفسه»

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك(١).

## «حاسب نفسك قبل أن تُحاسب»

وقيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك(٢).

# «صاحب الهوى وصاحب الدنيا»

# «العالم الفاجر، والعابد الجاهل»

وقالوا: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون(٤).

## «لولا مصائب الدنيا!!»

وقال بعضهم: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس(٥).

# «الكف عن أعراض الناس»

وقال بعض التابعين: أدركنا السلف وهم لا يرون السعبادة في الصوم، ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سلوان المصاب (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٦) ملحق تطهير العيبة لابن حجر الهيثمي (ص ٥٣).

# «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»

وقيل: بقاء الدنيا بسيوف الأمر أو لسان العلماء، فعليك بطاعتهما إلا في معصية الله(١).

### «القلب السليم»

وسُئل أحدهم عن القلب السليم، فقال: هو الذي دينه بلا شك ومذهبه بلا هوى، وعمله بلا رياء، وبدنه بلا خصم (٢).

## «هذا لمن أراد الزهد»

وقيل: من أراد الزهد فليكن الكثير مما في أيدى الناس عنده قلي لأ، وليكن القليل عنده من دنياه كثيراً، وليكن العظيم منهم إليه من الأذى صغيراً، وليكن الصغير منه إليهم عنده عظيماً (٣).

## «هكذا تكسب الإخوان»

وقال: من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك، لا لنفسك عليهم، فتنزل عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم (٤).

# «صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر»

وقیل: لا یأمر بالمعروف إلا رفیق فیما یأمر به، رفیق فیما ینهی عنه، حلیم فیما یأمر به، فقیه فیما ینهی عنه، فقیه فیما یأمر به، فقیه فیما ینهی عنه (٥).

<sup>(</sup>١) عجائب القرآن (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) مختصر منهاج القاصدين (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٢٩).

# «الموت يقظة من الغفلة»

وقالوا: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا(١).

# «القناعة سبيل العز»

وقال بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحقت بالقناعة (٢).

# «كتمان المصائب»

وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرًا إلى ثوابها<sup>(٣)</sup>.

# «الزهدراحة للقلب والبدن»

وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن(٤).

## «أحسن الظن بالله»

ومن كلام الحكماء: من ترك ما لا طاقة له به كان أستر لمكتوم أمره وأبقى للآمال فيه. لا تشعر قلبك الغم عما فات فيشغل ذهنك عن الاستعداد لما تأتى به الأيام، وكن بحسن الظن بما عند الله - تعالى - أوثق منك بما فى يديك فإنك تضن بما تملك وذلك على الله يسير، وفى كل حركة وساعة أمر حادث وقدر جار بتبديل الأحوال وتنقبل الدول، تجنبوا المننى فإنها تذهب بهجة ما خُولتم، وتستصغرون مواهب الله عندكم وتُعْقبكم الحسرات على ما أوهمتموه منها أنفسكم، وهى مكيدة من مكايد إبليس للعبد، وخَتْلٌ له عن الشكر، واستدراج إلى استصغار عظيم المواهب(٥).

<sup>(</sup>۱) مختصر منهاج القاصدين (ص ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) التذكرة الحمدونية (١/ ٣٨٥).

## «لا تتهاون بالأمر الصغير»

قال حكيم: لا تتهاون بالأمر الصغير إذا كان يقبل النمو، ولا تلاح رجلاً غضبان فإنك تقلقه باللَّجاج، ولا تجمع في منزلك بين نفسين تتنازعان في الغلبة، ولا تفرح بسقطة غيرك فما تدرى كيف يدور الزمان ولا في وقت الظفر فإنك لا تدرى حدثان الدهر، ولا تهزأ بخطأ غيرك لأن المنطق لا تملكه، ولا تؤاخذ بالخطأ بنوع الصواب الذي في جوهرك، ولا تغرس النخل في منزلك، وينبغي للأديب أن يأخذ من جميع الآداب أجودها كما أن النحل يأخذ من كل زهر أطيبه(١).

### «عجائب القرآن»

قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومي<sup>(٢)</sup>. «النظر في العواقب»

وقال بعض الحكماء:

وأفضل الناس من لم يرتكب سببًا

ر الخير في مخالفة الهوى»

وقال أعرابي: إذا أشكل عليك أمران لا تدرى أيهما أرشد، فخالف أقربهما من هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى(٤).

## «لا خير فيمن لا ينزجر»

ومر الأصمعى بأعرابي به رمد شديد ودموعه تسيل، فقال الأصمعى: ألا تمسح عينيك؟ فقال: زجرني الطبيب، ولا خير فيمن إذا زُجر لا ينزجر، وإذا أُمر لا يأتمر. فقال الأصمعى: أما تشتهى شيئًا؟ فقال: أشتهى ولكن أحتمى، لأن أهل النار غلبت شهواتهم فلم يحتموا فهلكوا(٥).

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>۳) ذم الهوى (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

### «أشرف العلماء»

وقال بعض العباد: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا، واستُصعب قيادُه على الهوى(١).

# «كيف ترى الدهر؟»

ولقى عالم من العلماء راهبًا من الرهبان، فقال له: كيف ترى الدهر؟ فقال: يُخلق الأبدان، ويجدد الآمال، ويبعد الأمنية، ويقرب المنية. قال له: فأى الأصحاب أبر وقال: العمل الصالح. قال: فأى الأشياء أضر وقال: النفس والهوى (٢).

# «العجب لمن عرف الله وخالف أمره»

وقال بعض الملوك لأحد الحكماء: العجب لمن عرف الله وجلاله، كيف يخالف أمره وينتهك حريمه! فقال الحكيم: بإغفال الحذر، وبسط أمد الأمل، وبعسى وسوف ولعل. قال الملك: بم يُعتصم من الشهوة، وقد ركبت في أبدان ضعيفة، ففي كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟ قال الحكيم: إن الشهوة من نتاج الفكر، وقرين كل فكرة عبرة، ومع كل شهوة زاجر عنها، فمن قرن شهوته بالاعتبار، وحاط نفسه بالازدجار، انحلت عنه ربقة العدوان، ودحض سيئ فكره بإيثار الصبر على شهوته، لما يرجو من ثواب الله على طاعته ويخاف من عقابه على معصيته (٣).

# «الجنة والنار أمامك»

وقال أعرابي لابنه: يا بني من خاف الموت بادر الفَوْت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات، والجتة والنار أمامك(٤).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٣١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٢).

### «أعدل الناس»

وقال حكيم: أعدل الناس من أنْصف عقله من هواه (١).

### «هذا هو العاقل»

وقال حكيم: العاقل من كان له على جميع شهواته رقيب من عقله (٢).

# «هذا هو الهوى»

وقال حكيم: الهوى ملك عَسُوف، وسلطان ظالم، دانت له القلوب، وانقادت له النفوس<sup>(٣)</sup>.

# «الهوى يقود إلى الهوان»

وقال أحدهم:

نون الهوان من الهوى مسروقة

فإذا هويت فقد لقيت هوانًا(٤)

# «اعص الهوى»

وقال أحدهم:

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى

إلى بعض ما فيه عليك مقال(٥)

## «أخشى العواقب»

وقال أحدهم:

وأترك الشيء أهواه ويعجبني

أخشى عواقب ما فيه من العار(٦)

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «کل أدری بما يصلحه»

وقال أحدهم:

وكل امسرى يدرى مسواقع رشده

ولكنه أعسمي أسسيسر هواه

يشير عليه الناصحون بجهدهم

فيابى قبول النصح وهو يراه

هوی نفسه یعمیه عن قصد رشده

ویبصر عن فهم عیدوب سواه (۱) «علیك بما تكره نفسك»

وقیل لراهب: أوصنی، فقال: علیك بمها تكره نفسُك فألزمه قلبك، فإنه یقدم بك علی ما تحب، وإیاك وما تحبه، فإنه یقفك علی ما تكره(۲).

«التقوى شرف الدنيا والآخرة»

وقال حكيم: ظاهر التقوى شرف الدنيا، وباطنها شرف الآخرة(٣).

«لهذا سمى الصبر صبرًا»

وقال بعض العلماء: إنما سمى الصبُّر صبراً لأن تمردَّه في القلب وإزعاجه للنفس، كتمرر الصبَّر في الفم (٤).

«استعملَ قلبك فيما خلق له»

وقال حكيم: إذا لم يُستعمل القلب فيما خلق له من الفكر في اجتلاب المصالح في الدين والدنيا واجتناب المفاسد، تعطل، فاستترت جوهريته، فإذا أضيف إلى ذلك فعل ما يزيده ظلمة كشرب الخمر وطول النوم وكثرة الغفلة، صار كالحديد يغشاه الصدأ فيفسده (٥).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٥١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٦١).

## «غيرة الله عز وجل»

وقال راهب: احذر فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده أحداً سواه (١).

# «لا تحقرن ذنبًا»

وقال أحد الحكماء: أول العشق النظر، وأول الحريق الشرر(٢).

## «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»

وقال أحد الفلاسفة: النظر أوله أسف، وآخره تلف (٣).

## «غض من طرفك»

وقال حكيم: من طاوع طرفه، تابع حتفه (٤).

## «العقل والجهل»

وقال حكيم: العقل أفضل مرجو"، والجهل أنكى عدو(٥).

### «اتخذ عقلك صديقًا»

وقال أحد البلغاء: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله (٦).

## «شر المصائب الجهل»

وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل(٧).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٨١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٨٢).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردى (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

## «طول العمر يقوى العقل»

وقيل في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله(١).

## «التجارب والعظات»

وقال بعض الحكماء: كفي بالتجارب تأدبًا، وبتقلِّب الأيام عظة (٢).

### «عليك بالتجربة»

وقال بعض البلغاء: التجربة مرآة العقل، والغرَّة ثمرة الجهل(٣).

## «الزيادة والنقصان»

وقال الحكماء: عليك بالاعتدال في كل الأمور، فإن الزيادة عيب والنقصان عجز<sup>(٤)</sup>.

### «هذا يكفيك من العقل»

وقال حكيم: كفاك من عقلك ما دلَّكَ على سبيل رشدك(٥).

# «القليل والكثير»

وقال بعض البلغاء: قليل يكفى خير من كثير يطغى (٦).

### «قيمة العقل»

وقال حكيم: كل شيء إذا كثر رخص، إلا العقل فإنه إذا كثر غلا(٧).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص ٣٣).

### «العاقل والجاهل»

وقال بعض البلغاء: إن العاقل من عقله في إرشاد، ومن رأيه في إمداد، فقوله سديد، وفعله حميد، والجاهل من جهله في إغواء، ومن هواء في إغراء، فقوله سقيم، وفعله ذميم(١).

### «أفضل الناس»

وقال بعض البلغاء: أفضل الناس من عصى هواه، وأفضل منه من رفض دنياه (۲).

### «ظلم الهوى»

وقال بعض الحكماء: الهوى ملك غَشُوم، ومتسلط ظلوم (٣).

### «الهوى والعدل»

وقال أحد الأدباء: الهوى عسوف، والعدل مألوف(٤).

### «أعز العز»

وقال حكيم: أعزَّ العز الامتناع من ملْك الهوى(٥).

## «خير الناس»

وقال أحد البلغاء: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه، وعصى هواه في طاعة ربه<sup>(٦)</sup>.

## «إحياء المروءة»

وقال أديب: من أمات شهوته، فقد أحيا مروءته $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٤١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

### «الشهوة والعقل»

وقال بعض العلماء: ركّب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما. فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من المبائم (١).

## «أشجع الناس»

وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد الهوى طاعة لربه، واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه(٢).

# «الوزير الناصح»

وقيل في المثل: العقل وزير ناصح، والهوى وكيل فاضح (٣).

# «نظر العاقل ونظر الجاهل»

وقال حكيم: نظر الجاهل بعينه وناظره، ونظر العاقل بقلبه وخاطره (٤).

# «أعرض عمن أعرض عنك»

وقال حكيم: ما كان عنك معرضًا، فلا تكن به متعرضًا (٥).

## «الهوى مطية الفتنة»

وقال بعض الحكماء: الهوى مطية الفتنة، والدنيا دار المحنة، فأنزل عن الهوى تسلم، وأعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنَّك هواك بطيب الملاهى،

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٤١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

ولا تفتنك دنياك بحسن الجوارى، فسمدة اللهو تنقطع، وعارية الدهر ترتجع، ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم، تكتسبه من المآثم<sup>(١)</sup>.

## «تعلموا العلم لهذا»

وقال بعض البلغاء: تعلم العلم، فإنه يقوِّمك ويسلِّدك صغيرًا، ويقدِّمك ويسوِّدك كبيرًا، ويصلح زيفك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقوِّم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك<sup>(٢)</sup>.

### «كلما تعلمت علمت أنك أجهل»

وقال بعض العلماء: المتعمق في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضًا، ولا يعرف طولاً ولا عرضًا(٣).

## «العز والعلم»

وقال بعض الأدباء: كل عزِّ لا يوطده علم مذلّة، وكل علم لا يؤيده عقل مضلّة (٤).

## «الملك في العلماء»

وقال بعض علماء السلف: إذا أراد الله بالناس خيراً جعل العلم في ملوكهم، والمُلْك في علمائهم(٥).

### «العلم عصمة الملوك»

وقال بعض البلغاء: العلم عصمة الملوك، لأنه يمنعهم من الظلم، ويردهم إلى الحلم، ويصدّهم عن الأذية، ويعطفهم على الرعية، فمن حقهم أن يعرفوا حقه، ويستبطنوا أهله<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٤٣، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٥١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «جهل الصغير وجهل الكبير»

وقيل فى منثور الحكم: جهل الصغير معذور، وعلمه محقور، فأما الكبير فالجهل به أقبح، ونقصه عليه أفضح، لأن علو السن إذا لم يكسبه فضلاً ولم يفده علماً وكانت أيامه فى الجهل ماضية، ومن الفضل خالية، كان الصغير أفضل منه، لأن الرجاء له أكثر، والأمل فيه أظهر، وحسبك نقصاً فى رجل يكون الصغير المساوى له فى الجهل أفضل منه (١).

#### «حب العلم»

وقال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله (٢).

#### «مجالسة العلماء»

وقال بعض الحكماء: من صاحب العلماء وُقِّر، ومن جالس السفهاء حُقِّر (٣).

## «غربة العلماء»

وقيل: العلماء غرباء لكثرة الجهال(٤).

## «يا بني تعلموا العلم»

وقال بعض العلماء لبنيه: يا بنى تعلموا العلم فإن لم تنالوا به من الدنيا حظًا، فلأن يُذمَّ الزمان لكم أحب إلى من أن يذم الزمان بكم (٥).

# «المتواضع من الطلاب أكثر علمًا»

وقال بعض الحكماء: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علمًا، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء (٦).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٦١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٧٠).

## «الفقيه بغير ورع»

وقال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه(۱).

## «اترك ما لا يعنيك»

وقال حكيم: عليك بترك ما لا يعنيك، تدرك ما يغنيك(٢).

## «مطالع العلوم»

وقال بعض الحكماء: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور (٣).

## «المذاكرة»

وقال حكيم: من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم، واستفاد ما لم يعلم (٤).

## «إذا عظم حبك هانت عليك المشقة»

وقال بعض البلغاء: إذا اشتد الكَلَف، هانت الكُلَف(٥).

# «أكمل الراحة وأعز العلم»

وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كانت عند كدِّ التعب، وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب<sup>(٦)</sup>.

## «تمرن على الحفظ مع تدوين العلم»

وتقول العرب: حرف في قلبك، خير من ألف في كتبك(٧).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٧١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٧٨)، والمعنى: أنه إذا اشتد حبك لشيء هانت عندك المشقة.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٧٩).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص ٩٥).

### «سبحان الحليم»

وقال بعض صلحاء السلف: قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه، مع كثرة ما نعصيه، فلا ندرى أيهما نشكر: أجميل ما نشر، أم قبيح ما ستر(١).

## «مرضى القلوب»

وقال بعض الصلحاء: أهل الذنوب مرضى القلوب(٢).

## «المعترف بلهوه»

وقال بعض السلف: ضاحك معترف بلهوه خير من باك مدل على ربه، وباك نادم على ذنبه خيرٍ من ضاحك معترف بلهوه (٣).

# «المؤمن دائمًا يتهم نفسه بالتقصير»

وقال حكيم: ما بينك وبين أن لا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيرًا<sup>(٤)</sup>.

## «وقتك ومالك»

وقال بعض البلغاء: لا تمض يومك في غير منفعة، ولا تضيع مالك في غير صنعة (٥).

## «الأمل كالسراب»

وقال بعض البلغاء: الأمل كالسراب غرَّ من رآه، وخاب من رجاه (٦).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٣١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص١٣٣، ١٣٤).

## «قبح الرياء»

وقال بعض العلماء: كل حسنة لم يُرد بها وجه الله تعالى، فعلِّتها قبح الرياء، وثمرتها سوء الجزاء (١).

# «الناس في الخير أربعة»

وقيل: الناس فى الخير أربعة: منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يفعله اقتداء، ومنهم من يتركه استحسانًا، ومنهم من يتركه حرمانًا، فمن فعله ابتداء فهو كريم، ومن فعله اقتداء فهو حكيم، ومن تركه استحسانًا فهو ردئ، ومن تركه حرمانًا فهو شقى (٢).

## «قلما تصفو الحياة لأهلها»

وقال بعض البلغاء: الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تبقى لصاحب، ولا تخلو من فتنة، ولا تُخلِي من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن نعيمها يتنقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى، وتبعاتها تبقى (٣).

## «نظرتك إلى الدنيا»

وقال حكيم: انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق لها، ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق بها(٤).

### «هذه هي الدنيا»

وقال بعض البلغاء: إن الدنيا تقبل إقبال الطالب، وتدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخيرها يسير، وعيشها قصير، وإقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، ولذاتها فانية، وتبعاتها باقية، فاغتنم غفوة الزمان، وانتهز فرصة الإمكان، وخذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك(٥).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٤١، ١٤٢).

\_ . . .

## «الدنيا نقمة أو نعمة»

وقال بعض الحكماء: الدنيا إما نقمة نازلة، وإما نعمة زائلة(١).

## «ما مضى كأن لم يكن»

وقال حكيم: ما مـضى من الدنيا كما لم يكن، وما بقى منهـا كما قد مضى (٢).

## «الدنيا كثيرة التغيير»

وقال بعض العلماء: إن الدنيا كثيرة التغيير، سريعة التنكير، شديدة المكر، دائمة الغدر، فاقطع أسباب الهوى عن قلبك، واجعل أبعد أملك بقية يومك، وكن كأنك ترى ثواب عملك(٣).

#### «حال الدنيا»

وقال بعض الحكماء: الدنيا إما مصيبة موجعة، وإما منية مفجعة (٤).

### «كيف سخت نفسك بذلك»

وقيل لزاهد: قد خلعت الدنيا فكيف سَخَتْ نفسُك عنها؟ فقال: أيقنت أنى أخرج منها كارهًا، فرأيت أن أخرج منها طائعًا<sup>(٥)</sup>.

## «صحة اليقين بنور الدين»

وقال بعض البلغاء: الزهد بصحة اليقين، وصحة اليقين بنور الدين، فمن صح يقينه زهد في الشراء، ومن قوى دينه أيقن بالجزاء، فلا تغرنك صحة نفسك، وسلامة أمسك، فمدة العمر قليلة، وصحة النفس مستحيلة (٦).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ١٤٦).

# «من آمن بالآخرة زهد في الدنيا»

وقال حكيم: من آمن بالآخرة لم يسحرص على الدنيا، ومن أيقن بالمجازاة لم يؤثر على الحسنى(١).

### «حساب النفس»

وقال حكيم: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر (٢).

### «اعمل لآخرتك»

وقال بعض الصلحاء: إن بقاءك إلى فناء، وفناءك إلى بقاء، فخذ من فنائك الذى لا يبقى، لبقائك الذى لا يفنى (٣).

# «لا دواء للموت»

وقال بعض العلماء: أي عيش يطيب، وليس للموت طبيب (٤).

## «ما قدر یکون»

وقيل في منثور الحكم: من لم يتعرض للنوائب تعرضت له(٥).

## «السعى للآخرة سبيل كل خير»

وقال بعض السلف: من عمل للآخرة أحرزها والدنيا، ومن آثر الدنيا حرمها والآخرة (٦).

### «الموت لابد منه»

وقال بعض البلغاء: اعمل عمل المرتحل فإن حادى الموت يحدوك، ليوم ليس يعدوك (٧).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٤٩، ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٥٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

## «ذكر الموت»

وقال بعض الحكماء: من ذكر المنيَّة نسى الأمنيَّة(١).

## «أهمية الوصية»

وقال بعض البلغاء: لا تُبت عن غير وصية، وإن كنت من جسمك فى صحة، ومن عـمـرك فى فـسحـة، فـإن الدهر خائن، وكـل ما هو كـائن كائن(٢).

### «الدنيا ساعة»

وقال بعض الصلحاء: الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة (٣).

## «عجبًا لهؤلاء»

وقيل في بعض المواعظ: عـجبًا لمن يخاف العقاب كيف لا يكف عن المعاصى، وعجبًا لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل (٤).

# «تدبر ما تقول واعمل به»

وقال بعض السلف: الله المستعان على ألسنة تصف، وقلوب تعرف، وأعمال تخالف(٥).

## «ليس ذلك من الحرص على الدنيا»

وقال بعض الحكماء: ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها (٦).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ١٦٥).

## «لا خير لك فيه إذا لم يكن فيه من الخير لأهله»

وقال بعض الأدباء: من لم يصلح لأهله، لم يصلح لك، ومن لم يذبّ عنك (١).

### «الصديق المساعد»

وقال بعض البلغاء: صديق مساعد عضد وساعد (٢).

## «هذا يكفيك من الحاسد»

وقال حكيم: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك(7).

## «حدود المودة»

وقال حكيم: البعيد قريب بمودته، والقريب بعيد بعداوته (٤).

## «كيف نال العز والشرف والكرامة»

وقال بعض الحكماء: من برىء من ثلاث نال ثلاثًا: من برىء من الكبر السرف نال العـز، ومن برىء من الكبر نال الشرف، ومن برىء من الكبر نال الكرامة (٥).

# «ثمرة التواضع»

وقال حكيم: من دام تواضعه، كثر صديقه (٦).

## «لا تعرف الرجال إلا حال الشدة»

وقال بعض الحكماء: في تقلِّب الأحوال تُعرف جواهر الرجال<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٢٩١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

# «ثوب الحياء»

وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه، لم ير الناس عيبه (١).

## «حياة الوجه»

وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه، كما أن الغرس بمائة (٢).

### «وأحسن المكارم»

وقال بعض البلغاء: أحسن المكارم عفو المقتدر، وجود المفتقر (٣).

## «احتمال السفيه والإغضاء عن الجاهل»

وقال حكيم: احتمال السفيه خير من التحلى بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته (٤).

### «الحلم»

وقال حكيم: الحلم: حجاب الآفات(٥).

## «السكوت عن الجاهل»

وقال بعض الحكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابًا وأوجعته عقابًا (٦).

# «الجواد والشجاع والحليم»

وقال الحكماء: ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يُعرف الجواد إلا في العسرة، والشجاع إلا في الحرب، والحليم إلا في الغضب(٧).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق (ص ۳۰۸).

## «العفو عن اللئيم»

وقال حكيم: العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم(١).

## «رد الغضب»

وقال أحد البلغاء: من ردَّ غضبه هدَّ من أغضبه (٢).

### «صدق اللسان»

وقال بعض البلغاء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة (٣).

# «صيانة الصدق ومهانة الكذب»

وقال بعض البلغاء: الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل(٤).

### «الحق والصدق»

وقال حكيم: ليكن مرجعك إلى الحق، ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين، والصدق أفضل قرين<sup>(٥)</sup>.

### «الزم الصمت»

وقال بعض الحكماء: الزم الصمت تكن حكيمًا، جاهلاً كنت أو عالمًا<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ص ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٣٣١).

# «احفظ لسانك إلا في هذه المواضع»

وقال بعض الفصحاء: أعقل لسانك إلا عن: حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها(١).

## «الصبر والشكر»

وقال بعض البلغاء: من صبر نال المني، ومن شكر حصن النعمة (٢).

## «ما خاب من استشار»

وقال حكيم: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه $(\pi)$ .

### «كتمان السر»

وقال أحد الأدباء: من كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه (٤).



<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ص ۳٤۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٦٧).

من مواعظ وأقوال النساء النساء السائحات

## «لو رقدت طالت حسرتك»

وقالت امرأة كانت تخدم معاذة العدوية: كانت - تقصد معاذة - تحيى الليل صلاة فإذا غلبها النوم قامت، فجالت في الدار وهي تقول: يا نفس النوم أمامك لو قدمت لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو سرور. قالت: فهي كذلك حتى تصبح(١).

# «كونوا من لقاء الله على حذر»

وقالت معاذة يومًا لطفلة كانت ترضعها: يا بنية كونى من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، وإنى رأيت الراجى له محقوقًا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملاً للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم بكت حتى غلبها البكاء(٢).

## «التهنئة وإلا فارجعن»

وقالت معاذة لنساء جئن إليها لمــواساتها في ابن مات لها: مــرحبًا إن كنتن جئتن لتهنئنني، فمرحبًا بكن، وإن كنتن جئتن بغير ذلك فارجعن<sup>(٣)</sup>.

## «أحب البقاء لأتقرب إلى ربي»

قالت أم الأسود بنت زيد العدوية وكانت معاذة قد أرضعتها قالت: قالت معاذة لما قُتل أبو الصهباء زوجها وقُتل ولدها: والله يا بنية ما محبتى للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروْح نسيم ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربى عز وجل الوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة (٤).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

## «مم البكاء والضحك»

ولما احتضرت معاذة بكت ثم ضحكت فقيل لها: مم بكيت ثم ضحكت؟ فمم البكاء ومم الضحك؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك، وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي، فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في صحن الدار، وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها، فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضاً. فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة (١).

# «لم أشبع من طاعة ربي»

وقالت بنت منيبة البصرية إلى الحسن وهى تحتضر وكانت جارية صغيرة: يا أبا سعيد، التراب يُحثى على شبابى ولم أشبع من طاعة ربى، يا أبا سعيد انظر إلى والدتى وهى تقول لوالدى: احضر لابنتى قبراً واسعًا وكفنها بكفن حسن، والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائى، كيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها، وبيت الظلمة والدود؟(٢).

# «لا أحب أن يشغلني شيء عن الله عز وجل»

قال عبد الله بن المبارك: ذكر سفيان الثورى امرأة بالكوفة، يُقال لها: أم حسان ذات اجتهاد وعبادة، فدخلنا بيتها فلم نَر فيه شَيئًا غير قطعة حصير خلق، فقال لها الثورى: لو كتبت رقعة إلى بعض بنى أعمامك لغيروا من سوء حالك، فقالت: يا سفيان قد كنت في عينى أعظم، وفي قلبي أكبر مذ ساعتك هذه، إنى ما أسأل الدنيا مَنْ يقدر عليها ويملكها ويحكم فيها، فكيف أسأل من لا يقدر عليها، ولا يحكم فيها؟ يا سفيان والله ما أحب أن يأتى على وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله تعالى بغير الله، فأبكت سفيان. قال عبد الله: فبلغنى أن سفيان تزوج بها(٣).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ١٣١).

# «لابد للعلم من ثمرة»

قال وكيع: قالت أم سفيان الثورى لسفيان: يا بنى إذا كتبت عشرة أحرف، فانظر هل ترى فى نفسك زيادة فى مشيك وحلمك ووقارك، فإن لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك(١).

## «الآخرة أقرب من الدنيا»

قال فضيل بن عبد الوهاب: سمعت أختى يومًا تقول: الآخرة أقرب من الدنيا، وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا، فلعله أن ينشىء لذلك سفرًا يكون فيه تعب بدنه وإنفاق ماله، ثم لعله أن لا ينال بغيته، والرجل يطلب الآخرة فمنتهى طلبته في حسن نيته حيث ما كان من غير أن ينشىء سفرًا، أو ينفق مالاً أو يتعب بدنًا، ما هو إلا أن يُجمع على طاعة الله، فإذا هو قد أدرك ما عند الله(٢).

# «ما بيننا وبين ذلك إلا خروج الأرواح»

وقال فضيل بن عبد الوهاب أيضًا: وسمعتها تقول: ما بيننا وبين أن نرى السرور أو ننادى بالويل والثبور، إلا خروج هذه الأرواح من الأبدان، فانظروا أى عبيد تكونون حينئذ؟ قال: ثم صرخت وغُشى عليها(٣).

# «عقوبة الحرص»

ووعظت ميمونة السوداء عبد الواحد بن زيد وهي ترعى غنماً بالكوفة فقالت: يابن زيد إنك وضعت معايير القسط على جوارحك لخبرتُك بمكتوم مكنون ما فيها، يابن زيد إنه بلغني أنه ما من عبد أعطى من الدنيا شيئًا فابتغى إليه ثانيًا، إلا سلبه الله حب الخلوة معه، وبدله بعد القرب البعد، وبعد الأنس الوحشة، ثم أنشأت تقول:

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢/ ١٣٢).

یا واعظًا قام لاحتساب
یزجر قصومًا عن الذنوب
تنهی وأنت السقیم حقاً
هذا من المنكر العجب
لو كنت أصلحت قلب هذا
علی المنافع علی المنافع علی المنافع علی المنافع عن المنافع عن المنافع المنافع المنافع عن المنافع والتالمادی
وأنت فی المنافع كالمنافع كالمنافع كالمنافع المنافع كالمنافع كالمنا

فقال لها: إنى أرى هذه الـذئاب مع الغنم، فلا الغنم تفزع من الذئاب ولا الذئاب تأكل الغنم، فأى شيء هذا؟ فقالت: إليك عنى فإنى أصلحت ما بينى وبين سيدى فأصلح بين الذئاب والغنم(١).

### «السلامة من الدنيا»

ودخل سفيان الشورى على رابعة ورفع يده وقال: اللهم إنى أسألك السلامة، فبكت رابعة. فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أنت عرضتنى للبكاء، فقال لها: وكيف؟ فقالت: أما علمت أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها، فكيف وأنت متلطخ بها؟(٢).

## «ثمرة العرفة»

وقالت رابعة: لكل شيء ثمرة، وثمرة المعرفة الإقبال (٣).

#### «قلة صدقى»

وقالت: أستغفر الله من قلة صدقى في «أستغفر الله»(٤).

صفة الصفوة (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٢٩).

## «محبة الله عز وجل»

ورأت رابعة يومًا رياحًا وهو يُقبِّل صبيًّا صغيرًا. فقالت: أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ما كنتُ أحسب أن في قلبك موضع محبة لغير الله - عز وجل -. فخر رياح مغشيًّا عليه. فلما أفاق قال: بل رحمة جعلها الله في قلوب عياده(١)

# «أقرب ما يتقرب به لله عز وجل»

وسأل سفيان الثورى رابعة: ما أقرب ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل؟ فبكت وقالت: مثلى يسأل عن هذا؟ أقـرب ما تقرب العبد به إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة غيره(٢).

## «واقلة حزناه»

وقال الشورى يومًا بين يدى رابعة: واحزناه! فقالت: لا تكذب قل: واقلة حزناه، لو كنت محزونًا ما هنَّاك العيش(٣).

## «حزنى على ذلك»

وقالت رابعة: ما حزني أني حزنت، ولكن حزني أني لم أحزن(٤).

# «من أكثر القرع للباب فتح له»

وقال صالح المُرِّى بين يديها: من أكثر قرع الباب يفتح له، فقالت: الباب مفتوح ولكن الشأن فيمن يرغب أن يدخله(٥).

# «متى يكون العبد راضيًا»

وسُئلت رابعة: متى يكون العبد راضيًا؟ فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المعبدات (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية (ص ٩٨).

## «أخاف أن يرد عملي»

وقيل لرابعة: هل عملت عملاً قط ترين أنه يُقبل منك؟ قالت: إن كان شيء فخوفي أن يردَّ عليَّ عملي (١).

### «الحياء من الله»

وقالت لُبابة المتعبدة: إنى لأستحى من الله تعالى أن يرانى مشتغلة بغيره (٢).

## «سل الله شيئين»

وقال رجل للبابة المتعبدة: هو ذا، أريد أن أحج، فماذا أدعو في الموسم؟

قالت: سلِ الله شيئين: أن يرضى عنك، ويبلِّغك منزل الراضين عنه، وأن يُخمل ذكرك فيما بين أوليائه (٣).

# «التروح بعبادة الله عز وجل»

وقالت لبابة: ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرْتُ أستروح بها فإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني ذكره، وإذا أعياني حديث الخلق روَّحني التفرغ لعبادة الله، والقيام إلى خدمته (٤).

# «وفي السماء رزقكم»

وقالت مريم البصرية: ما اهتممتُ بالرزق ولا تعبت في طلبه منذ سمعت الله عز وجل يقول: ﴿ وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ ﴾ (٥)(٦).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٣٣)، وصفة الصفوة (٤/ ٢٩٤).

## «ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك»

وقالت مؤمنة بنت بُهْلُول: قرة عيني، ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك، فلا تجمع على قدك والعذاب(١).

# «كن في كل ساعة ذاكرًا»

وقالت مؤمنة بنت بُهْلُول الدمشقية: ما طابت الدنيا والآخرة إلا بالله، أو بالنظر إلى آثار صُنْعه وقدرته، ومن منع من القُرب أنس بالأثر. وما أوحش ساعةً لا يُذكر الله فيها! (٢).

## «حصلت هذه الأحوال بذلك»

وسُئلت مؤمنة بنت بهلول: من أين استفدت هذه الأحوال؟ قالت: من اتباع أمر الله، على سنة رسول الله - عَلَيْكُ -، وتعظيم حقوق المسلمين، والقيام بخدمة الأبرار الصالحين (٣).

# «من جدّ وجد»

وقالت شَبكة البصرية: تُطَهر النفوس بالرياضات، وإذا طهرت استراحت إلى العبادة، كما كانت قبل ذلك تتعنَّى فيها<sup>(٤)</sup>.

## «التناصح بين الزوجين»

وقالت نُسيّة بنت سلْمان زوج يوسف بن أسباط: الله سائلك عنى، لا تطعمنى إلا حلالاً، ولا تمدّ يدك إلى شُبْهة بسببي (٥).

### «أشد العمي»

وبكت غُفيرة البصرية حتى عميت. فقال رجل: ما أشدَّ العمى؟

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٣٧).

فقالت: الحبجاب عن الله أشد، وعمى القلب عن فهم مراد الله في أوامره أشد وأشد (١).

## «أكل الحلال»

وقالت أُنيسة بنت عمرو العدوية: ما رُضْتُ نفسى على شيء فأبت على الله على الله على أياً على أكل الحلال والكسب(٢).

## «صفح من غير عتاب»

وقالت أم الأسود بنت زيد في قوله تعالى: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الْصَّفْحِ الْصَّفْحِ الْحَميلَ ﴾ (٣) قالت: رضًا بلا عتاب (٤).

#### «النفس»

وقالت أم طَلْق: النفس مَلك إن تنعّمتَها، ومملوك إن أتعبتها (٥).

# «العرفة والشوق والأنس»

وقالت لبابة: المعرفة لله تورث المحبة له، والمحبة لله تورث الشوق إليه، والشوق إليه يورث الأنس به، والأنس به يورث المداومة على خدمته وموافقته (٦).

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٣٩)، وصفة الصفوة (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٤٩)، وصفة الصفوة (٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٥٢).

#### «لقاء الله»

وقالت عبيدة بنت أبى كلاب البصرية: من صح تقواه ومعرفته لا يكون عليه شيء أحب من لقاء ربه والقدوم عليه(١).

## «بادروا النعم بالشكر»

وقالت هند بنت المهلِّب البصرية: إذا رأيتم النعمة مُستدِرَّة فبادروها بالشكر قبل حلول زوالها(٢).

## «اصدق مع الله»

ووعظت فاطمة النيسابورية ذا النون فقالت: الزم الصدق، وجاهد نفسك في أفعالك وأقوالك، لأن الله تعالى قال: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ (٣)(٤).

## «لا تغفل عن ذكر الله»

وقالت فاطمة النيسابورية: من لم يكن الله منه على بال فإنه يتخطَّى في كل ميدان، ويتكلم بكل لسان. ومن كان الله منه على بال أخرسه إلا عن الصدق، وألزمه الحياء منه والإخلاص(٥).

# «طهر قلبك من الشهوات»

وقالت بَحْرية البصرية: إذا ترك القلب الشهوات ألف العلم واتبعه، واحتمل كل ما يزد عليه (٦).

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة محمد: ٢١. ٠

<sup>(</sup>٤) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٦١، ٦٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص ٦٦)، وصفة الصفوة (٤/ ٢٩٩).

## «شروط قبول العمل»

وقالت أُنيسة بنت عمرو العدوية: العمل يجب أن يكون معه ثلاثة أشياء: الإخلاص، والصواب، والسنة (١).

## «يبتليهم لعلهم يرجعون»

وقالت أم على زوج أحمد بن خضرويه: دعا الله تعالى الخلق إليه بأنواع البر واللطف، فما أجابوه، فصب عليهم أنواع البلاء، ليردهم بالبلاء إليه، لأنه أحبهم (٢).

### «أستغنى بربى»

وقالت أم على: ما ذكرت فَقُرى قطاً إلا ذكرت استغنائي بربى وغناه، فيزيل عنى مواقف الفقر، وأقول: يكون فقيرًا من له سيد مثله؟! (٣).

### «لا أذل نفسى»

وقالت أم على: فَوْت الحاجة أيسر من الذل فيها(٤).

### «أكثر الناس كذلك»

وقالت فخرویة بنت علی زوج أبی عمرو بن نجید: حال ضعیف، وخطر عظیم، ودعوی عریضة، وصدق قلیل<sup>(٥)</sup>.

### «التكلم بالعلم»

وقالت فخروية بنت على: إن الإنسان إذا تكلم بالعلم: يريح قلبه ونفسه، ويعظم في نفسه، لاستحسانه كلامه. وإذا استعمل العلم أتعب نفسه وقلبه، ويصغر في نفسه، لعلمه بقلة إخلاصه في معاملته (٦).

<sup>(</sup>١) ذكر النساء المتعبدات (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### «لقد أخطأ هذا السبل»

وقالت فخروية بنت على: من جعل السبب إلى الوصول إلى ربه غير ملازمة طاعته، واتباع رسوله - عَلِيلًا -، فقد أخطأ السبيل إليه(١).

## «لا يراني الله حيث يكره»

وقالت ذكَّارة: إنى أستحى أن يراني الله تعالى حيث يكره (٢).

## «افرحوا بالله جل وعلا»

وقالت عائشة بنت أبى عشمان الحيىرى لابنتها: يا بنتى، لا تفرحى بفان، ولا تجزعى من سقوطك عن عفو الله(٣).

# «الأدب عنوان سعادة المرء»

وقالت عائشة بنت أبى عثمان الحيرى لابنتها: الزمى الأدب ظاهراً وباطنًا، فما أساء أحد الأدب باطنًا إلا عُوقب ظاهراً، وما أساء أحد الأدب باطنًا إلا عُوقب باطنًا (٤).

# «لهذا استوحشت بوحدتك»

وقالت عائشة بنت أبى عثمان الحيرى: من استوحش بوحدته فذلك لقلة أنسه بربه (٥).

## «كيف لا أحبك؟!»

وقالت فاطمة زوج أبي على الروذباري: كيف لا أرغب في تحصيل ما

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

عندكَ وإليكَ مرجعى؟ وكيف لا أحبك وما لقيتُ خيرًا إلا منك؟ وكيف لا أشتاق إليك وقد شوقتني إليك؟(١).

### «طلب الحلال»

## «ميراث الصمت»

وقالت عَـمْرة الفرغانية: ميراث الصمت الحكمة والتفكر. ومن أنس بالخلوة مع العلم أورثه ذلك أنسًا من غير وحشة (٣).

## «الذنوب والتوبة»

وقالت زُبدة أخت بشر: أثقل شيء على العبد الذنوب، وأخف عليه التوبة، فما له لا يدفع أثقل شيء بأخف شيء ؟(٤).

## «ما يورثه الزهد»

وقالت عبدة أخت أبى سليمان الداراني: الزهد يورث الراحة في القلب، وسخاء النفس بالمال<sup>(٥)</sup>.

### «العاقل»

وقالت عبدة: العاقل من يحفظ صلاح إخوانه، لا من يتبع مرادهم (٦).

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٨٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «عز القناعة»

وقالت آمنة أخت أبى سليمان الداراني: الفقراء كلهم أموات إلا من أحياه الله بعزِّ القناعة، والرضا بفقره(١).

# «الحرص على الصلاة»

وقالت عائشة المروزية: من لم يحرص على التكبيرة الأولى والجماعة فهو على الصلاة أقل حرصًا(٢).

# «شبكة الحمقي»

وقالت فاطمة بنت أحمد بن هانئ النيـسابورية: الدنيا شبكة للحمقى، لا يقع فيها إلا من لا عقل له ولا توفيق(٣).

# «هذا هو العيش»

وقالت أم عبد الله زوج أبى عبد الله السجزى: العيش فى لقاء مَن شرح صدرك بلقائه، ويدلك على الإقبال على الله، والإعراض عن الدنيا وأهلها(٤).

# «هذا هو العاقل»

وسُئلت فُطيمة امرأة حمدون القصار عن العاقل.

قالت: من يحيا قلبك بمجالسته (٥).

# «من عرف نفسه»

وقالت فطيمة: من عرف نفسه لم يَتَّسمُ إلا بالعبودية، ولا يفتخر إلا عبولاه (٦).

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٩١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٩٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

## «عمارة القلب»

وقالت فطيمة: عمارة القلب بالإعراض عن الدنيا، وخراب القلب بالاستعانة بالخلق<sup>(۱)</sup>.

# «القيام بشكر النعم»

وقالت فطيمة: من أبصر نعم الله عليه شغله القيام بشكرها عن كل شيء (٢).

# «حياة الخلق في العلم»

وقالت أم أحمد بنت عائشة بنت أبى عثمان الحيرى: العلم حياة الخُلْق، والعمل مطيته، والعقل زينته، والمعرفة نوره وبصيرته (٣).

## «عيوب النفس»

وقالت أم أحمد: الأفعال كلها معيوبة، ولا يعرف عيوب نفسه إلا المبرءون من العيوب(٤).

## «الجنة لمن؟»

وقالت قريشية: خلق الله تعالى الجنة لمن يعبده ويخافه، لا لمن يعصيه ويتمنى عليه (٥).

# «كبر مقتًا أن تقولوا ما لا تعملون»

وقالت قريشية لرجل: ما أحسن أقوالك وأوحش أفعالك! (٦).

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

### «طالب العلم هو العامل به»

وقالت الوهَ طيَّة: احذروا ألا يكون شغلكم طلب راحات النفوس. وتوهَّمون أنكم في طلب العلم، وطالب العلم هو العامل به! وليس العمل بالعلم كثرة الصوم والصدقة والصلاة، وإنما العمل بالعلم إخلاص العمل لله، بصحة النية، ومراقبة نظر الله تعالى إليه، إن لم يكن هو ناظرًا إلى ربه، ومشاهدًا له (١).

# «لا تبيعوا أنفسكم بالدون»

وقالت أم الحسين بنت أحمد بن حمدون: إن الله تعالى لم يجعل لأنفُس المؤمنين ثمنًا إلا الجنة، وجعل قلوبهم محلاً لنظره، فلا تبيعوا أنفسكم بالدون من العُروض، وطالعوا موضع نظر الله تعالى أن يكون مصونًا عمًا لا يرضاه (٢).

# «لا يشغلك الخلق عن الخالق»

وقالت أم على بنت عبد الله بن حَمْشاذ النيسابورية: الأكوان كلها أسباب لقطع العبيد عن مُكوِّنها (٣).

### «كن لله»

وقيل لعُنيزة البغدادية: أوصيني. فقالت: كن الله اليوم، كما تحب أن يكون لك غدًا(٤).

## «من أحب تلذذ بالتعب»

وقالت عنيزة: من أحبه لم يتعب في خدمته، بل يتلذذ بها(٥).

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١١٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١١٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

سيعج

## «العلم والمعرفة»

وقالت عنيزة: العلم يورث الخشية، والمعرفة تورث الهيبة(١).

## «رؤية الأعمى»

وقالت أم الحسين الورَّاقة: ليس للأعمى من رؤية الجوهر إلا مسه (٢).

## «التذلل في العبودية»

وقالت عائشة بنت أحمد الطويل المروزية: إذا طلب العبد التعزز في عبوديته فقد أظهر رعونته (٣).

### «المجالسة بالأدب»

وقالت عائشة المكية: لا تجالسه إلا بأدب، فيمحو اسمك من ديوان القرب (٤).

### «النعيم»

وقالت مؤمنة بنت بهلول: ما النعيم إلا في الأنس بالله، والموافقية لتدبيره (٥).

## «عجبت لعين تنام»

وقالت معاذة بنت عبد الله العدوية: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظُلَم القبور<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة المتعبدات (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٤/ ٢٨٦).

### «قيمة الشباب»

وقالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم، وأنتم شباب، فإنى ما رأيت العمل إلا في الشباب(١).

## «كيف يسأم»

وقالت عفیرة: یا بنی آدم کیف یسأم ذو داء من شیء یرجو أن له فیه من دائه شفاءً؟(۲).

# «ننتظر إجابة الداعي»

وقيل لبردة الصريمية: كيف أصبحت؟ فقالت: أصبحنا أضيافًا منتجعين بأرض غربة ننتظر إجابة الداعى (٣).

### «قيمة المائب»

وقالت أم إبراهيم العابدة: لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس (٤).

## «وصية قبل الزواج»

وأوصت أعرابية ابنتها وقد زوجتها فقالت: لو تُركَتِ الوصية لحسن أدب أو لكرم نسب لتركتها لك، ولكنها تـذكرة للغافل، ومعونة للعاقل. يا بنية، إنك قد خلَّفت العُشَّ الذي فيه دَرَجْت، والموضع الذي منه خرجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، كوني لزوجك أمةً يكن لـك عبدًا. واحفظي عنى خـصالاً عـشرًا، تكن لك دركًا وذكـرًا: أما الأولى والثانية: فحسن الصحابة بالقناعـة، وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة، ففي حسن

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٢٩٨).

الصحابة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رِضاً الرب، والثالثة والرابعة: التفقد لموضع عينه، والتعاهد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يجد أنفه منك خبيث ريح. واعلمي أن الكحل أحسن الحسن الموجود، وأن الماء أطيب الطيب الموجود، والخامسة والسادسة: فالحفظ لماله والإرعاء على حشمه وعياله، واعلمي أن أصل الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على الحشم والعيال حسن التدبير. والسابعة والثامنة: التعاهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. والتاسعة والعاشرة: لا تفشين له سرًا، ولا تعصين له أمرًا، فإنك إذا أفشيت له سرًا لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره (۱).



<sup>(</sup>١) نثر الدر (٦/ ٣٩٦)، التذكرة الحمدونية (٣/ ٣٤٣، ٣٤٤).

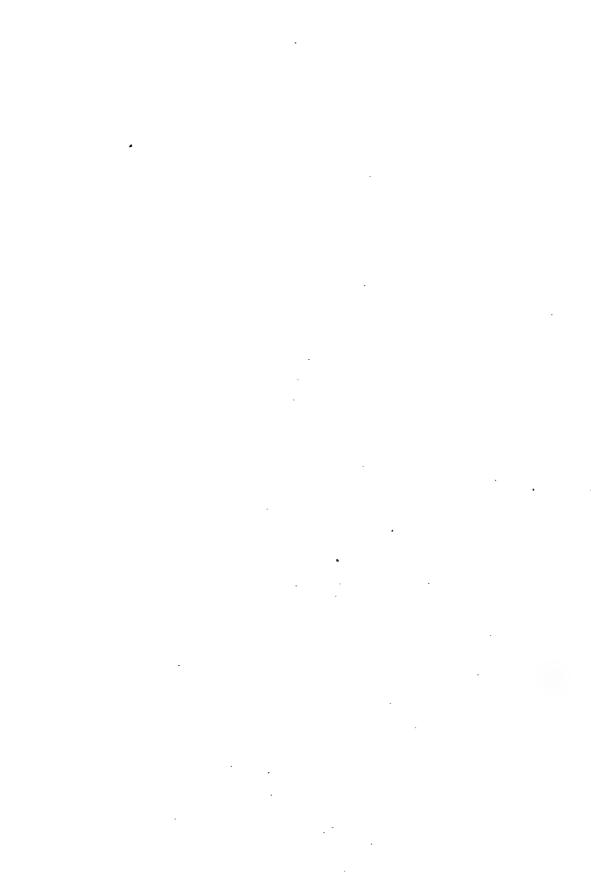

، مواعظ وأقوال

قال الشاعر:

اغستنم ركسعستين زُلفي إلى الله إذا كنتُ فارغًا مست بحًا

وإذا همسمت أن تفسعل البسا

طل فاجعل مكانه تسبيحًا(١)

وقال الشاعر:

إن يجلب اليوم الهوى لذةً

فسفى غسد منه البُكا والعسويلُ

ما بین ما یحــمد فــه وما

يدعو إليه الذم إلا القليل (٢)

وقال الشاعر:

كل حي إلى فناء ومـــا الدا

ر بدار ولا المقام مسقام يستوى ساعة المنية في الرّت

به وجهد ألغني والإعهدام

والذى زال وانقضى من نعيم أو شقاء كأنه أحلام (٣)

وقال الشاعر:

قد فعلت القبيح وهو شبيهي

خطأ فافعل الجميل بعفوك

وفدت رغبتى إليك وما زلب تخبي النُجْج أوجه وفدك (٤)

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٧٠).

وقال الشاعر:

صبراً فما يظفر إلا من صبرْ

إن الليالى واعدت بالظفر،

ورُبِّ عظم هيض حينًا وانجبر(١)

وقال الشاعر:

كم ذا أغـــالط أمـــرى

ف لمت ذا الذي كـــــا ن في مُـــقـــدَّم عُــ

م أزل أتمـــادي

\_\_\_\_رتُ رهـنًا مَن لـى إذا صـ

بالذُّنب في رَمْس ق

\_\_\_\_ذر ألاقي

مستى أدْ

رك المُنَى ليت شـ

وقال الشاعر:

سلطانه في خَلْق

ــــــــةُ بالـورى في ذَرّة مُــــعْــ سطوته باطش

(١) التبصرة (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٧٥).

وقال الشاعر:

أيه السكران بالآ مال قدد حان الرحيلُ ومشيبُ الرأس والفوو دين للمووت دليل فانتبه من رقدة الغف علم العصمر قليل واطرح سوف وحتى فهما داء دخييل(٢)

وقال الشاعر:

اغتنم فى الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتُك بَغْتة كم صحيح رأيت من غير سُقُم ذهت نفسه السليمة فَلْتة (٣)

وقال الشاعر:

قد يرعوى المرء يومًا بعد هفوته وتحكم الجاهل الأيام والعبر

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٩٧).

والعلم يَجلى العمى عن قلب صاحبه كما يجلِّى سواد الظلمة القمرُ والذكر فيه حياة للقلوب كما يحسي البلاد َإذا مات المطر يحسي البلاد َإذا مات المطر لا ينفع الذكر قلبًا قاسيًا أبدًا وهل يلين لقول الواعظ الحجر والموت جسر لمن يمشى على قدم إلى الأمور التى تُخشى وتُنتظر وفهم يجوزون أفواجًا وتجمعهم المحدر البدو والحضر دار إليها يصير البدو والحضر لا يلبث الشيء أن يبلى إذا اختلفت يومًا على نقصه الروحات والبكر وكل بيت خراب بعد جدته

وقال الشاعر:

إذا الرجال ولدت أولادها وبكيت من كبر أجسادها وبكيت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها

وقال الشاعر:

إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلاً فسيه أدرك الحظ أو أخطأ فسيس يَفِي يومًا سرور وغبطة بحزن إذا المعطى استرداً الذي أعطى (٣)

<sup>(</sup>۱) التبصرة (۱/ ۱۰۱، ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٢٧).

وقال الشاعر:

أيها الناكب عن نهج الهدى

وهو بادٍ واضح للسالكين

إله عن ذكر التصابي إنه

سرف بعدد بلوغ الأربعين

واجعل التقوى معاذًا تحتمى

بحماه إنه حصن حصين

واسال الله تعالى عفوه

واستعنه إنه خير مُعين(١)

وقال الشاعر:

قد كسان عُسمْسرك مسيسلاً

فسأصبح الميل شيبرا

وأصبح الشبر عقداً

فاحفر لنفسك قبراً (٢)

وقال الشاعر:

يا عامراً لخراب الدهر محتهداً

تالله ما لخراب الدهر عسمرانُ

وكل وجـــدان حظ لا ثبـــات له

فإن معناه في التحقيق فُقدان

ضن الفواد عن الدنيا وزخرفها

فصفوها كدر والوصل هجران (٣)

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ١٤٠، ١٤١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٥٣).

وقال الشاعر:

وأقــــل ولا تب ذ من الزمان مم العليــــة والمهج الأبي رب المنيـــــة منيك أو الأمني د بالمخاطرة \_\_\_ة في العـــزلة ما أعظم الص لحسسنها والطي

السعوان السعوان

المومس المبسمغي ليس لهـــا أم -زيــزهــا ذلــيــلُ رها قليلُ ن ســــالمهِـــ تمل من لازم اؤها فـــراقٌ الهـــا عُـنًا ودها منقبوضية عـــهــودها مـــرف ت فــــفــــتنة ها منذمومية ا الجهالُ 

شـــقى بهـــا اللبــيب ويــــعب الأريب فـــخلِّ عنهـايا فــتى إلى مـــتى إلى مـــتى إلى مـــتى

وقال الشاعر:

ضيَّعت وقتك فانقضى في غفلة وطويت في طلب الخيوادع أدهُرا وطويت في طلب الخيوادع أدهُرا أفهمت من هذا الزمان جيوابه فلقيد أبان لك العظات وكررا عاينت ما ملأ الصدور مخافة وكيانت ما ملأ الصدور مخافة

وقال الشاعر: ألايا غاف لا يُحصى عليه من العمل الصغيرة والكبيرة يصاح به ويُنذر كل يوم وقد أنسته غفلته مصيره (٣)

وقال الشاعر:

غداً توفَّى النفوسُ ما كسبت

ويَحْصد الزارعون ما زرعوا
إذ أحسنوا أحسنوا لأنفسهم

إذ أحسنوا أحسنوا لأنفسهم

وإن أساؤوا فبئس ما صنعوا(٤)

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ١٤٢، ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٢٥).

وقال الشاعر:

يا من تحـــدِّث نفـــسـه

بدخــول جنات النعــيم

إن كنت مستسقسيًا فسأنه

ت على الصراط المستقيم لا ترجرون سيلامية

من غـــــــر مـــا قـلبٍ سـليـم

فساسلك طريق المتسقسي

ن وظن خـــــراً بالكريم

واذكــــــر وقــــــوفك خـــــائفًـــــا

والناس في أمـــر عظيم

إمـــا إلى ذل الشــقــا

وة أو إلى العِصرةِ المقسيم

فساجسعل تقساك وقساية

في الحسسر من نار السموم

واغنم حياتك واجتهد

وأنِب إلى الرب الرحسيم(١)

وقال الشاعر:

ومكاسب الدنيا وإن كثرت فما

يبقى سوى تبعاتها والمأثم

فعليك بالفعل الجميل فإنه

أنس المقيم غداً وزاد المعدم (٢)

<sup>(</sup>١) التبصرة (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٥٣).

وقال الشاعر:

تزود من الدنيا فالك هالك

وتتـــرك للأعـــداء مــــا أنت مــــالكُ ووسع طريقًا أنت سالكه غداً

فلابد من يوم تضيق المسالك(١)

قال الشاعر:

لمرِّ حــوادث الدهـر

واجهد لنفسك قبل ميستها

واذَّخـر ليـوم تفـاضل الـذ

فكأنَّ أهلك قسد دعسوْك فلم تسمع وأنت مُحَشْرج الصدر

وكـــأنهم قــد قلبــوك على

ظهرر السرير وأنت لا تدرى

أنهم قسد زودوك بما

يت زوّد الهَلْكي من العطر

رى كيف أنت إذا

غُـسِّلت بالكافُـور والسِّدر

عرى كيف أنت على

عرى ما أقول إذا

وُضع الكتاب صبيحة الحشر

ما حُـجَّتي فيما أَتيتُ على

علم ومعرفة وما عُذرى

(١) التبصرة (٢/ ٦٥).

يا سو أتا مما اكت سبت ويا

أسنفي على ما فات من عمرى

ألا أكون عقلت شأنى فاستق

-بلت ما استدبرت من أمرى(١)

وقال الشاعر:

رجوت خلوداً بعد ما مات آدم

ونوح ومَن بعد النبيين من قَرن

وسوَّفت بالأعمال حتي تصرّمت

سِنُوك فيل مسالٌ ولا ولد يُغنى

فسسمِّر لدار الخُلْد فاز مشمِّر

إليها ونال الأمن في منزل الأمن

لقد شعلتنا أم دَفر بزخرف

شُـعلنا به عن طاعـة الله ذي المنِّ

عبجبت لدنيا لا تسر وإنما

تشوب على تلك المسرة بالحرن

ونحن عليها عاكفون كأنما

ينابه من فعلها حلم الجفن (٢)

قال الشاعر:

إنا على قلعسة من هذه الدار

نساق عنها بإمساء وإبكار

نبكى ونندب آثار الذين مسضوا

وسيوف تلحق آثار بآثار

طالت عسارتنا الدنيا على غَرر

ونحن نعلم أنّا غير عممار

<sup>(</sup>١) التبصرة لابن الجوزي (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٠).

يا من يُحثُّ بترحال على عبجل ليس المحلة غير الفوز من نار فاترك مفاخرة الدنيا وزينتها يوم القيامة يوم الفخر والعار(١)

وقال الشاعر:

إلام تُغسَر بالأمل الطويل وليس إلى الإقامة من سبيل فد عنك التعلل بالأمناني فد ما بعث د المشيب سوى الرحيل أتأمن أن تدوم على الليسالي وكم أفنين قسبلك من خليل ومسا زالت بنات الدهر تُفنى بنى الأيام جيلاً بعد جيلاً

وقال الشاعر:

سبيلك فى الدنيا سبيل مسافر ولابدَّ من زاد لكل مسسافر ولابدَّ من زاد لكل مسسافر ولابدَّ من زاد لكل مسسان من حسمُل عُسدة ولابدَّ للإنسان من حسمُل عُسدة

وقال الشاعر:

وقال الساعر .
قد مضى فى اللهو عُمرى وتناهى في اللهو عُرى وتناهى في اللهو عُرى الأكورى الأكوري الأكوري وأنا واقف قدد شديب أمرى

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٢٦).

بان ربع الناس دوني ولحــَـــيـنى بان خُــــ تنى أقببل وعظى ــوم أنــــــا رهــــــنٌ بـــــين آئـــــام \_\_\_ری هلِ أری لی \_\_\_\_ة في فكّ أم ـه مُـــقــامـى يوم حَــ ــالى عن خطايا أثبقبلت والله ظيهيه وقال الشاعر: آخر الدهر أو يحلُّو اللحودا يق أن ينوحوا ويبكوا قلد عصوا ماجداً رءوفًا ودودا كل ثكلي أحــزانها لنفـاد ولنا الحــزن قـد نراه جـديدا كيف تفنى أحزان من عاهد الله ـه مــراراً وخــان منه العـهـ و دا

سى ما أقصول إذا ما

أحضر الله رُسْله لي شهودا

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٢٨، ٢٩).

ثم قال اقرأ ماذا عملت وجاوز ت بما كان منك فيه الحدودا ثم تُخْفى لما استترت من الخل

ق وبارزتنی وکنت شهه یادا<sup>(۱)</sup>

رقال الشاعر:

أتضـــحك أيهــا العــاصى ومـــثلك بالبُكا أحـــرى

وبالحسين الطويل على

الذى قـــلاًمـــتــه أولى سيت قــبيح مـا أسلف

ت والرحمن لا ينسى في المسكيد المسكد المس

لـــعــل الله أن يـــرضــــى(٢)

وقال أبو العتاهية:

یالیت شعری ما ادخر

ت ليوم بُؤسك وافتقارك المستنزلن بمسنول

أفنيت عسمرك باغسترارك ومُناك فسيسه بانتظارك

ونسيت مسا لابد من

ــه وكــــان أولى بـادّكـــارك

<sup>(</sup>۱) التصرة (۱/ ۲۹، ۳۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٣٩، ٤٠).

ولو اعتبرت بمن مصفی

لکفاك علمًا باعتبارك

لك ساعصة تأتيك من

ساعصات ليلك أو نهارك

فتصير محتضرًا بها

فتهئ من قبل احتضارك

من قببل أن تقلى وتُقْ
صى ثم تُخصرج من ديارك

من قبل أن تتشاكل الز

وقال الشاعر:

يا لاهيًا بالمنايا قد غره الأمل وأنت عدما قليل سوف ترتحل وأنت عدما قليل سوف ترتحل تبعى اللحوق بلا زاد تقدمه إن المحفين لما شدم روا وصلوا لا تركن الى الدنيا وزخرفها فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل أصبحت ترجو غدًا يأتي وبعد غد ورب ذي أمل قدد خانه الأمل هذا شبابك قد ولّت بشاشته ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهل علم الدنيا وقد نشرت

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٤٠، ٤١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٤١).

وقال الشاعر:

قـــد قـلت كلنفس وبالغت و و العند و ال

وزدتُ في العَستْب وأكستسرتُ

یا نفس قد قصرت ما قد کفی

تيسقظى قسد قسرب الوقت

جــدِّی عــسی أن تدرکی مـا مـضی

قـــد سـبق الناس وخُلفتُ

أنا الذي قسد قبلت دهراً غسداً

أتبوب من ذنبي فــــمـــا تبتُ

لو كنت ذا عــــقل لما حلّ بي

نُحُت على نفسى ما عسشت

واحـــسـرتى يـوم حــسـابى إذا

وقفت للعرض وحصوسبت

واخَـحْلتي إن قيل لي قيد مضي

ولى كــــــاب ناطق بالـذى

قد كنت في دنياي قدر

تميلني الدنيا بأهوائها

لولا شقاء الحظ منا ملت

وقد تحسيرت ولا عُسنْر لي

إن قلت إنى قـد تحـيرت(١)

وقال الشاعر:

جنحت شمس حسيساتي

وتدلت للغروب

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٥٥، ٥٦).

وت و ل ل السي و السي وبدا ف السيب وبدا ف الشيب المناوب المناوب والمناوب والم

رب من کل قریب(۱)

وقال الشاعر:

يا واقفًا يسأل القبيور أفق

فأهلها اليوم عنك قد شُعلوا قد شُعلوا قد منكر وصاحبه

وخوف ما قدموا وما عملوا(٢)

وقال الشاعر:

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً

فسالظلم آخسره يأتيك بالندم تنام عسيناك والمظلوم منتصب

يدعو عليك وعين الله لم تنم (٣)

وقال الشاعر:

والموت لا يخــفى على أحــد

ممن أرى وكسسأنه يخسفى

ولقد مررت على القبور فما

مَــيَّــزتُ بين العــبـــد والمولى(٤)

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) التبصرة (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) التذكرة الحمدونية (١/ ٢١٩).

وقال أبو العتاهية:

ومن سابق الدهر كبا كبوة

ومن سابق الدهر كبا كبوة

لم يَسْتَهُهُا من خطى الدهر في الدهر في الدهر في الدهر واجر مع الدهر كما يجرى ليس لمن ليسست له حسيلة

موجودة خير من الصبر(۱)

قال ثمامة بن أشرس: أنشدني أبو العتاهية:

إذا المرء لم يُعْتق من المال نفسه لي المال الذي هو مسالكه ألا إنما مسالى الذي أنا منفق وليس لى المال الذي أنا تاركبه إذا كنت ذا مال فبادر به الذي

دخل أبو عبيد الله معاوية بن يسار كاتب المهدى على المهدى، وكان قد وجد عليه في أمر بلغه عنه، وأبو العتاهية حاضر بالمجلس، فجعل المهدى يشتم أبا عبيد الله ويتغيظ عليه في أمر ثم أمر فَجُرَّ برجله وحبس، ثم أطرق المهدى طويلاً، فلما سكن أنشد أبو العتاهية:

يحق إلا استهلكته مهالكه(٢)

أرى الدنيك المن هى فى يديه عليا كلما كرمين لديه عليا كلما كرمين لها بصر عليا كلما كالما كالما كالما كالما كالما الكرمين لها وتكرم كل من هانت عليا وتكرم كل من هانت عليا كالما كل من هانت عليا كالما ك

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين (٤/ ٢١)، الأغانى (٤/ ١٠٩)، ديوانه (ص ١٤٤)، التذكرة الحمدونية (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) الأغاني (٤/ ١٨)، سرح العيون (ص ٤٥٨)، التذكرة الحمدونية (٢/ ٣٢٨).

## إذا استغنيت عن شيء فدعسه وخلف ما أنت محتاج إليه

فتبسم المهدى، ثم قال لأبى العتاهية: أحسنت، فقام أبو العتاهية، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما رأيت أحداً أشد إكرامًا للدنيا، ولا أضن بها ولا أحرص عليها من هذا الذى يجر برجله الساعة، ولقد دخلت على أمير المؤمنين ودخل وهو أعز الناس، فما برحت حتى رأيته أذل الناس، ولو رضى من الدنيا بما يكفيه لاستوت أحواله ولم تتفاوت. فتبسم المهدى ودعا بأبى عبيد الله ورضى عنه وكان أبو عبيد الله يذكر ذلك لأبى العتاهية (١).

وقال بعضهم:

فلا تَرُم (٢) بالمعاصى كسر شهوتها

إن الطعمام يقوى شهوة النَّهم (٣)

والنفس كالطفل إن تهمله شب على

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطِم فاصرف هواها وحاذر أن توليه (٤)

إن الهوى ما تولى يُصْمِ أو يَصَمِ وراعها (٥) وهي في الأعمال سائمة (7)

وإن هى استحلت المرعى فلا تُسِمِ (٧) كم حسسنت لذة للمسرء قساتلة من حسن لم يدر أن السم فى الدَّسَم

<sup>(</sup>١) الأغاني (٤/ ٥٨)، التذكرة الحمدونية (٩/ ١٥٠، ١٥١).

<sup>(</sup>٢) فلا ترم: فلا تطلب.

<sup>(</sup>٣) النَّهم: الذي لا يقنع.

<sup>(</sup>٤) توليه: تطيعه.

<sup>(</sup>٥) راعها: راقبها.

<sup>(</sup>٦) سائمة: متدفقة.

<sup>(</sup>٧) فلا تُسم: فلا تتركها.

واخش الدسائس من بجوع ومن شبع فرب مخمصة (١) شر من التُخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت

من المحارم والزم حمية (٢) الندم وخالف النفس والشيطان واعصهما

وإن هما محضاك<sup>(٣)</sup> النصح فاتهم ولا تطع منهما خصمًا ولا حكمًا فأنت تعرف كيد الخصم والحكم

ويقول البرعي:

قف بالخصصوع وناديا الله

إن الكريم يجــــيب من ناداه واطلب بطاعــتـه رضـاه فلم يزل

بالجسود يرضى طالبين رضاه

واســـأله مــغـــفـــرة وفــضـــلاً إنه

مبسوطتان لسائليه يداه واقصده منقطعًا إليه فكل من

يرجوه منقطعًا إليه كفاه(٤)

ويقول آخر:

وبأمركم ينشا السحابُ وباسمكم يُمحى العقاب وتُغْفَر الزلاتُ واها على أحوال قوم أعرضوا عن بابكم كم فاتهم خرسراتُ

<sup>(</sup>١) مخمصة: شدة جوع.

<sup>(</sup>٢) حمية: طريق.

<sup>(</sup>٣) محضاك: أظهرا لك الإخلاص.

<sup>(</sup>٤) رائق الشهد (ص ٨٨).

وحـياتكم من فاته من أنسكم وقت فكل العـمـر منه فـواتُ يا معرضين عن الكريم تعرضوا فلربكم في دهركم نفـحـات(١)

ويقول الشاعر:

أيها التاجر المراوغ دنيا

هُ لتصطادها بصفقة عقد
دعك من وهمها وزُور جَداها
فجناها مرِّ بقشرة شهد
واتَّج ر مرة مع الله تغنم
فحوق دنيا الفناء جنة خُلد(٢)

وقال آخر:

فيا من مد في كسب الخطايا خطسًى آن الأوان لأن تتوبا ألا فاقلع وتب واجهد فيإناً رأينا كل مُجتهد مصيبا وأقبل صادقًا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا وكن للصالحين أخًا وخيلاً وكن للصالحين أخًا وخيلاً

ويقول الشاعر:

لا تطلبن من غير ربك حاجة إن كنت بالرحصون ذا إيان

<sup>(</sup>١) رائق الشهد (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ١٤٤).

ومن الذي يستبدل الضعفاء وال

فقراء والبخلاء بالرحمن

أو يشترى الظلمات بالأنوار أو

يرضى يعود بأخسر الخسران

فوض إلى المعبود أمرك كله

وافيزع إلى المولى بغيسر توانى

واقسرع إذا نام الأنام وغلقسوا

أبوابهم باب النوال الهسساني

باب الذي بسط اليسدين بليله

ونهاره لتدارك العصصيان

ويداه مبسوطان للإحسان ما

قُبضت يدُّ خوفًا من النقصان(١)

وقال آخر:

يا نفس قد طاب في إمهالك العمل

فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجَلُ

إلى مــتى أنت في لهـو وفي لعب

يغسرَّكَ الخادعان: الحرص والأملُ

وأنت في سكر لهو ليس يدفعه

عن قلبك الناصحان: العتب والعذَّلُ

فرزودى لطريق أنت سكالكة

فيها فعمًا قليل يأتك المثلُ

ولا يغررك أيام الشباب ففي

أعقابها الموبقان الشيب والأجل

يا نفس توبى من العصيان واجتهدي

ولا يُغسُرنَّك الإبعــاد والملـلُ

<sup>(</sup>١) رائق الشهد (ص ١٥٥).

ثم احذرى موقفا صعباً لشدته

يغشى الورى الْمُتْلفان: الحـزن والوَجَلُ ويُخْــتَم الفم والأعــضـاء ناطـقــة

ويظهر المفصحان الخط والخطلُ ويَحكُمُ الله بين الخلق مَصعدلةً

فتذكر اكحالتان: البرُّ والزللُ(١)

وقال ابن الأقليس [ت ٥٥١ هـ]:

أسير الخطايا عند بابك واقف

له عن طريق الحق قلب مسخالف قديما عصى عمدا، وجهلا، وغريً

ولم يَنْهَ لَهُ عَلَى مِن الله خائف ثلاثون عاما قد تولَّت كأنها

حُلُومٌ تقضت أو بروق خواطف وجاء المسيب المنذر المرء أنه

إذا رحلت عنه الشبيبة تالف أنجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة فيجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة فيثبى أن قلبك ياسف(٢)

وقال عبد الرحمن حبنكة:

الله ربك أطلق الآميال

واساله: ربى أصلح الأحسوالا

ما شدة إلا ويعقب ليلها

فجر يكسر فوقها الأغلالا

فإذا تعكر صفو عيشك والتوت

طرقات سعدك واكتست أهوالا

(١) رائق الشهد (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين (١/ ٤٦٨)، رائق الشهد (ص ٢٣٤).

ف الجا إلى المولى القدير ولُذْ به
وأرح ف واهجر البلبالا
واجأر إليه بدعوة تدعو بها
واخشع إليه وطهر الأعمالا
واسمح لدمعك أن يذل لربه
وأنب إليه وتب وكن مفضالا
تلق الهناء قريبة أسبابه
والسعد أقبل نجمه إقبالا(١)

وقال الأميرى: كن مع الله، وابتغ الله وحسيده ليس إلاه في العسالم عُسلَّه واجعل الله خَفْق قلبك حسمدا ورجاءً وخشيةً وموده وافنَ في حُسبِّه إن اسطعت تحسياً فوق عمر الحياة - ما شاء - خُلْدَهُ كابد الوجد بالذى لا تراه الـ عين واجعل سبيل قربك سجْدَه هو نور السماء والأرض فاقبس مِنه واقدام به لروحك زَنْدَهُ وتنفس بذك يسره وتلبّث لت جلِّي ه مددَّةً إثر مده ذروة العـز والسـميو وأوج الـ سيعتب والمجد أن ترامق م الله سوًّاك منذ سوًّاك عبده (٢)

<sup>(</sup>١) رائق الشهد (ص ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٩٤، ٢٩٥).

وقال آخر:

تخلُّ ولا تحـــفل بجنٌّ ولا إنْس

وعش في هوى الرحمن تسعد بالأنس

وأقبل على مولاك بالقلب مخلصا

وأسلم وسلِّم واتجه طالب القُدس

وخذ لك بالإيمان أصدق وجهة

وطهِّرِ بها نفسًا عن الغي والرجس

تجرد تجد مولاك أكبر ناصر

وفوِّض له ما كان في الغد والأمس (١)

وقال شاعرٍ:

لا تأنسن بمن تـوحــــشك نـظرِتـهُ

فتمنعن من التَّذكار في الظُّلَم

واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن

يسقيك كأس وداد العزِّ والكرم(٢)

وقال آخر:

ودونك فاستبق نحو المعالى

ولا ترضى بدون من نصيب

ولا تقنع بغير العرز مرقعي

وسيــدِّدُ نحــــوه ســـهم المصـــيب

وأنهض همسة إن لم تُشرها

أقصمت بموطن النَّكْس الكئسيب

ولا تياس وإن طالت ليال

فكم شمس بدت بعد الغروب

<sup>(</sup>۱) رائق الشهد (ص ۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٤٧٩).

ولا تسام من التداب يوما في ذاك العرب ق في ذاك الدُّءوب و لا تحين إذا ميا فيات فيان ولا ترضى بغـــــــر الله ذخــــراً فنعم الرب من مصولعًى ولا تشكو لغيير الله ضررًا فليس لغيره كشف الكروب ولا تركن لغيير الله يومسا فتقطع عنك نفحات الغيوب فكم من كربة عظمت وجلَّت تجلّت فــيك عن فــرج قـ و لا يمنعنك ذنب من رجمهاء ف\_\_\_ان الله غ\_فيار الذنوب ولا تحــزن إذا مــا ضــاق عــش " فــــحـرم رتبــة الرجل الـلبـيب(١)

وقال آخر:

من كان يخشى الله جل جالاله فليكثر العببرات في الخلوات فلعلَّه بعد التذكر والبكا بدلت له العبرات بالحسنات وتخفف الأوزار عن منشوره يوم الحساب وموقف الحسرات(۲)

<sup>(</sup>١) رائق الشهد (ص ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٤٩٣).

وقال شاعر آخر:

ويطهر عيب المرء في الناس بخله

ويستره عنهم جميعًا سخاؤه تغطُّ بأثواب السخاء فإنني

أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه وقارن إذا قارنت حراً فاغا

يزين ويزرى بالغنى قيرناؤه وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه

إذا قل مسال المرء قل صسديقه

وضاقت علیه أرضه وسسماؤه وأصبح لا یدری وإن کیان حازمًا

أقُدا المرء لم يختر صديقًا لنفسه

فناد به الناس هذا جـــزاؤه(١)

وقال آخر:

ومن يكِ في الدنيا فلا يعتبنها

فليس عليها معتب وسلام وما هي إلازحمة ومشقة

ولم ير فيها راحة وسلام فلله أعروم على الورى

نعيم وبؤس صحة، وسقام عصور وأحقاب تمر وتنقضي

وليس لها في الانقضاء دوام

(١) الوابل الصيب (ص ٣٧).

فلله دار الغم حيث أمدنى
بطول حياة والغموم سمام
أرى عمر نوح قل أن يمر بى
وما حام حام حول ذلك وسلم
فدعها وما فيها هنيئًا لأهلها
ولا تك فيها رغبة وسوام
فسين البرايا والخلود تباين

وقال آخر:

تصبر ولا تبدى التضعضع للعدى ولو عملت فى اللحم منك البواتر سرور الأعسادى أن تراك بذلة ولكنها تغتم إن أنت صابر(٢)

وقال آخر:

إذا بسلسيست بسالسكسره فكن بالصبسر لواًذا ولا ذهب الأجسسر فكن سير فلا هذا ولا هذا ولا هذا "")

وقال آخر:

ومــا المال والأهلون إلا وديعـة ولابد يومـاً أن ترد الودائع(٤)

<sup>(</sup>١) سلوان المصاب (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٦٣).

وقال آخر:

اصبر لكل مصيبة وتجلد

واعلم بأن المرء غير مدخلد

وإذا ذكرت مفارقا ومصابه

فاذكر مصابك بالنبي محمد(١)

وقال شاعر آخر:

سبيل الخلق كلهم الفناء

فــمــا أحــد يدوم له بقـاء

يق ربنا الصباح إلى المنايا

ويدنينا إليها الساء

أتأمل أن تعسيش وأي غسصن

على الأيام طال له النمااء

فسلا تركن إليها مطمئنا

فليس بدائم منها الصفاء(٢)

وقال آخر:

تغر فسما في هذه الدار لامرئ

بقاء وإن طالت به مدة العمر

وإن المنايا لهى كالماس مادرة

على كل مخلوق من العبد والحر(٣)

وقال غيره:

ومـــا هذه الأيام إلا مــراحل يحث بها حاد من الموت قاصد

(١) المصدر السابق (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٢) سلوان المصاب (ص ٦٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وأعـــجب شيء لو تأملت أنهــا منازل تطوى والمسافــر قـاعــد(١)

وقال الصاحب ابن عباد:

احـــذر الغـــيــبــة فـــهـى الـ

فـسق لا رخـصـة فـيـه إنما المغــــــاك كـــالآ

كل من لحم أخسيسه(٢)

وقال آخر:

لا تهتكن من مساوئ الناس ما ستروا

فيهتك الله ستراً من مساويكا

واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا

ولا تعب أحدا منهم بما فيكا(٣)

وقال محمود الوراق:

تحرمن الطرق أوساطها

وعد عن الجانب المستبه

وسماعك صن عن سماع القبيح

ك صون اللسان عن النطق به

فإنك عند استماع القبيح

شريك لقائله فانتبه (٤)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (ص ۲۹، ۷۰).

<sup>(</sup>٢) ملحق المحقق لـ «تطهير الغيبة» لابن حجر الهيثمي (ص ٥٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

وقال آخر:

لاتنه عن خلق وتأتى مسئله عسار عليك إذا فسعلت - عظيم وابدأ بنفسك فانهها فان انتهت عنه فأنت حكيم(١)



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ٥٧).

## فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضـــوع                                               |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٣      | مقدمة المصنف                                             |
| 0      | من مواعظ وأقوال الحسن البصري رحمه الله                   |
| ٥٤     | من مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة رحمه الله                 |
| 71     | من مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك رحمه الله            |
|        | من مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب |
| ٧١     | رحمه الله بالله على بن عسين بن على بن الله               |
| ٧٨     | من مواعظ وأقوال عروة بن الزبير رحمه الله                 |
| ۸١     | من مواعظ وأقوال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله            |
| 97     | من مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز                        |
| 110    | من مواعظ وأقوال الشافعي رحمه الله                        |
| 124    | من مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض رحمه الله                 |
| 184    | من مواعظ وأقوال بلال بن سعد رحمه الله                    |
| 101    | من مواعظ وأقوال الأوزاعي رحمه الله                       |
| 100    | من مواعظ وأقوال بشر الحافي رحمه الله                     |
| 177    | من مواعظ وأقوال شقيق البلخي رحمه الله                    |
| 177    | من مواعظ وأقوال محمد بن واسع رحمه الله                   |
| 179    | من مواعظ وأقوال سعيـد بن المسيب رحمه الله                |
| 174    | من مواعظ وأقوال مالك بن دينار رحمه الله                  |
| 110    | من مواعظ وأقوال محمد بن صبيّح السماك رحمه الله           |
| 191    | من مواعظ وأقوال سعيد بن جبير رحمه الله                   |
| 195    | من مواعظ وأقوال الأحنف بن قيس رحمه الله                  |
| 197    | من مواعظ وأقوال ثابت البناني رحمه الله                   |
| 199    | من مواعظ وأقوال الربيع بن خشيم رحمه الله                 |
| 7.4    | من مواعظ وأقوال سهارين عبد الله التستري رحمه الله        |

## الموضـــــ الصفحة من مواعظ وأقوال داود الطائي رحمه الله . . . . Y . A من مواعظ وأقوال جعفر الصادق رحمه الله ..... 117 من مواعظ وأقوال كعب الأحـبار رحمه الله ........... 111 من مواعظ وأقوال شميط بن عجلان رحمه الله ......... 777 من مواعظ وأقوال أبى سليمان الداراني رحمه الله ........ 779 من مواعظ وأقوال وهب بن منيه رحمه الله .......... 722 من مواعظ وأقوال سلمة بن دينار رحمه الله ........ 107 من مواعظ وأقوال أبي عثمان الحيري رحمه الله ....... 777 من مواعظ وأقوال السرى الـسقطي رحمه الله ....... YV. من مواعظ وأقوال زين العابدين رحمه الله ......... YVA من مواعظ وأقوال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله . . . . . . . . . . 191 من مواعظ وأقـوال أبي بكر الشبلي رحـمه الله ....... 495 من مواعظ وأقوال أبي العالية الرياحي رحمه الله ........ 494 من مواعظ وأقوال الحارث المحاسبي رحمه الله .......... 799 من مواعظ وأقوال طاووس بن كيسان رحمه الله .......... 4.4 من مواعظ وأقوال وهيب بن الورد رحمه الله .......... 4. 8 من مواعظ وأقوال الجنيد رحمه الله ...... T. V من مواعظ وأقوال ذي النون المصري رحمه الله ........ 717 من مواعظ وأقوال حاتم الأصم رحمه الله ........... 777 مِن مواعظ وأقوال سفيان الثوري رحمه الله ......... 411 727 مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين رحمهم الله ....... TOV من مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل ...... 244 من مواعظ وأقوال النساء الصالحات . . . . . 010 من مواعظ وأقوال الشعراء . . . . . . . . . . 040 فهرس الكتاب OTV

